مَهِجَةَدُوْرَمَجُهُ وَقَدَّمَ كُهُ الكِنُوُرِاكنَة يَمِرَيْنَ كَابِهُ إِلْرَقِي الكِنُورُاكنَة يَمِرُيْنَ كَلِهِ الْإِلْرَقِ استاذعُانُ إِلْعَلِنَ وْلِحْدَثِ فِي جَائِعَة الْمَهُنِ تَعَتَّذِيْدُ الْعَلَّامَة الْاَكْبُورِ الْبَسِّيَة بِمُحَمَّدَ بَعِبْراً لَعُلَوْمُ

الجيئ التايش

# حقوق الطبعة الاولى الطبعة الاولى 1997 م-1818 هـ

| اسم الكتاب سواطع الإلهام / ج ٦             |
|--------------------------------------------|
| اسم المؤلف الشيخ ابو الفيض الفيضي الناكوري |
| المحققد. سيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي    |
| الفلم والالواح الحساسةتيزهوش               |
| المطبعة ياران                              |
| الكمية ١٠٠٠ نسخة                           |
| السعر                                      |
| الناشرالمحقق                               |







· 14/4 ·

موردها مصر رسول الله-علاه السلام - صدد الكل، ومحصول أصول مدلولها:

رَدْع أهل الإسلام عما ولاء أهل العدول اللآوا أدلعوا رسول الله، وأهل الإسلام عما هو محط روسهم. وهو أم الرّحم، وإعلام أهل الإسلام ووعدهم حصول الود وسطهم ووسط أهل العدول الأجماء لهم، والأمر لأهل الإسلام لمنا محصول الود وسطهم ووسط أهل العدول الأجماء لهم، والأمر لأهل الإسلام لمنا محصوا اللاء لها ادّعاء الإسلام حال ورودها صددهم، والأمر للرسول - علاه السلام - للإصر والفهد مع أعراس أهل الإسلام حال أرادها العهد معه، وحد أهل الإسلام عما والوا أهل الصدود والعدول عموما.

٦ وبدوه و دور و دو

## يسم ألله ألرّخت ألرّجيم

﴿ يَنْأَيُها ﴾ العلا ﴿ اللَّذِينَ عَامَتُوا ﴾ أسلموا ﴿ لاَ تَشْخِذُوا ﴾ أصلا ﴿ عَدَوَى وهو للواحد ولمنا علاه سواء ﴿ وعَدُوكُمْ ﴾ عُذَال أمّ الرّخم ﴿ أَوْلِيناً ﴾ وذادك ﴿ لَلْهُم ﴾ المراد إرسالهم وإعلامهم أسرار الرسول صنعم، وهو حال ﴿ إِلَيْهِم ﴾ الأعداء ﴿ إِلْمُهُم ﴾ ألوداد رسالا أو أحوال الرسول وأسراره لوذادكم لهم كسار أرس أحدهم عُرْسا مع طرس سده أهل أم الرّخم، وأعطاها كراه منحس ومدلوله اعلموا أهل أم الرّخم أرادكم رسول الله صنعم وأعطوا حرسكم، وأرسل الله النظل وأعلمه صلعم وأرسل الله وعمار وغمر وسواهم، وأمرهم، روحوا وأخرا واعطوا الطرس، حاورهم الغراس والله من أهلكوها وقولا اعطاؤها أهلكوها، وهم راحوا وأخرا تُوها ونما خاولوا الطرس، حاورهم الغراس والله منعيه طرس وهموا الغود، وكُلُمُ أسد الله كرّمه الله: والله ما قلع رسول الله صلعم وسأله الرسول ما خملك، وغضوها، وورد مُرسل الطرس صدد رسول الله صلعم وسأله الرسول ما خملك،

﴿ ٦٠ ـ سورة المعتحنة ثلاث عشرة أية مدنية ﴾

توجم! دریاورتی تفیر را را --تایب نکردد.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تُتَخذُوا عدوى وعدوكم ﴾ يـعني قـريشا ﴿ أُولِماء تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالمودة ﴾ تقضون إليهم المودة بالمكاتبة بأن الرسول يسريد غـزوهم

وهو حاور جوارا وأمله أملاها سمعه الرسول وسدّده ﴿وَ﴾ الحال هم ﴿فَلَهُ وَلَا السّلامِ كُفّرُوا بِمَا جَآءَكُم﴾ أرسلكم الله ﴿مَنْ ٱلْحَقّ ﴾ السداد وهو كلام الله أو الإسلام ﴿يُخْرِجُونُ آلرَّسُولَ ﴾ محمدا صلعم ﴿وَإِنّاكُم ﴾ هم مسلموا أمّ الرُّحم، هو أولَ كلام لإعلاء صدودهم أو حال ﴿أَنْ تُدُوينُوا ﴾ لإسلامكم ﴿ياللّه ﴾ وحده ﴿وَرَبّكُم ﴾ ما لككم ومصلحكم، والحاصل لم ودادكم معهم وهم لمنا علموا إسلامكم طردوكم حبدا وعداء ﴿إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُم ﴾ لو حصل دلوعكم عبما مراكدكم والمصاركم ﴿جِهَندا ﴾ إنعماس الأعداء، وهو مصدر حل محل الحن الحذ وفي شيئيلي ﴾ صراط الإسلام ﴿وَآتِيتُما مَرْضَاتِي ﴾ زوم ما هو المأمور لكم ما لودادكم معهم ، أو لوداد وهو أولا كلاه ﴿وَ ﴾ الحال ﴿ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْمُ ﴾ المذاكم ودادكم معهم ، أو لوداد وهو أولا كلاه ﴿وَ ﴾ الحال ﴿ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْمُ ﴾ وهو الإسلام والإحداء ، أو للمدعل ﴿ وَمَا أَعْلَتُم ﴾ وهو الإسلام والتم ما من ﴿ مِنْكُم ﴾ وهو الداكل في والإسرار ﴿ وَمَا أَعْلَمُ مِنْ المَاهُ وَالله والله عليه المُنافِق المنافود الله والله عليه المُنافر له والمنافرة في المعال المواد والم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة المنافر

﴿إِنْ يَنْفَقُوكُمْ ﴾ لو أدركوكم وغُلُوك شطّرا ﴿ يَكُولُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ ﴾ عادوى ضربحا وما والوكم، وما صلح لكم ودادكم معهم ﴿ وَيَبَسُطُوا ﴾ منذر وأنسان وألنكم ﴾ حددا ﴿ أَيْدِيَهُمْ وَ ٱلسِنتَهُمْ ﴾ مساحنهم ﴿ بِالسُّقَ ٤ ﴾ الإهان والأسمى

<sup>﴿</sup> وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ﴾ . أي من مكه ﴿ أن تؤمنوا ﴾ بسبب إيمانكم ﴿ بالله ربكم إن كنتم خرجتم ﴾ من مكة ﴿ جهادا فسي سبيلي وابستفاء مسرضاتي ﴾ فلا تكاتبوهم. وجواب إن دل عليه لا تنخدوا ﴿ تسرون إليهم بالمؤدة استثناف يفيد ﴾ أنه لا فائدة في الإسرار ﴿ وأنا أعلم ﴾ أي منكم ﴿ بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم ﴾ أي الإسرار ﴿ فقد ضل سوا عليل ﴾ أخطأ وسطه.

<sup>﴿</sup>إِنْ يَتْقَفُوكُم ﴾ يَظَفُرُوا بِكُم ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاء ﴾ وإن واددتموهم ﴿ويسبطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ﴾ كالقتل والشنم ﴿وودوا لو

﴿ وَ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ﴾ والوا عدو لكم ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ ﴾ أصلا ﴿ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَنْدُكُمْ ﴾ أصلاحهم ﴿ يَوْمَ الْقِينَمةِ ﴾ أَوْلَنْدُكُمْ ﴾ اللاّء حصل ودَادكم مع الأعداء لأمرهم وإصلاحهم ﴿ يَوْمَ الْقِينَمةِ ﴾ معاد الكُلُ ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ لأعمالكم الصوالح والطوالح ﴿ وَاللَّهُ بِمَا ﴾ كل عمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ صلاحا أو طلاحا ﴿ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ ٣ عالم ومعامل معكم كأعمالكم.

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ مثلك محمود وطوع ممدوح ﴿ فَيْ إِنْزُ هِيمَ ﴾ الرسول كلاما وعَملا ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللَّهِ يِنَ ﴾ أسلموا ﴿ معه ﴾ طَوّعاً لَه وردهم الرسل ادكر ﴿ إِذْ قَالُوا لِقُومِهِمْ ﴾ زهطهم أورده وأراد كل رسوله لرهطه ﴿ إِنَّا يُرَةٌ وَا مِنْكُمْ ﴾ وَلا ولا معكم ﴿ وَمِمّا تعبُدُونَ ﴾ ورها ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ سواه والمراد دُمّاهم ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ مسلككم أو مألو هكم ﴿ وَبَنْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ ﴾ والزخر سرا وحسا ﴿ وَ ٱلسَفْضَاءُ ﴾ صدورا ومساحل ﴿ أَيْدَا ﴾ دواما ﴿ حَمَّىٰ تُومِتُوا ﴾ إسلاما ﴿ بِاللهِ وَحَدَه ﴾ وح لا عنداء معكم ﴿ إِلا قَوْلَ إِنْهُ مِيمَ ﴾ كلامه ﴿ لاَ يَتِهِ ﴾ والله رحما ﴿ لاَ شَعْفِرَنَّ لَكَ ﴾ عنداء معكم ﴿ إِلاَ قَوْلَ إِنْمُ مِيمَ ﴾ كلامه ﴿ لاَ يَتِهِ ﴾ والله وهو لوعد وعده، أو لمنا صدوره أمام ورود الرادع، ولمنا صدة والله وأصر وعلم الرسول صدوده

تكفرون وتحنوا ارتبدادكم ﴿ لَمْ تَنفَعكم أرحامكم ﴾ أقرباؤكم ﴿ ولا أولادكم ﴾ الذين لأجلهم توادون الكفرة ﴿ يبوم القيامة ينفصل بينكم والله بنما تعملون بصير ﴾.

<sup>﴿</sup>قَدْ كَانْتَ لَكُم أُسُوهَ ﴾ بكسر الهمزة وضعها في الموضعين قدوة ﴿حسنة في إبراهيم والذين معه ﴾ معن أمن به ﴿إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا ﴾ جمع ببرى، كشريف وشرفاء ﴿متكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ﴾ أنكرناكم وألهتكم ﴿وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ لا تشركوا به شينا ﴿إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ﴾ مستثنى من وأسوة، كأنه قبل تأتسوا

وإصراره طرده وعاداه وما رحمه وما سأل محو آصاره ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ ﴾ لعدم السطو ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ إصره والعطاء معادا، أو ما أملك لِهُداك ﴿مِنْ شَيءٍ ﴾ أمر ما صل حال صدودك ﴿رَبُّنَا ﴾ اللهم ﴿عَلَيْكَ ﴾ مكارمك ﴿تَوَكُّلْنَا ﴾ للأمور كلها ﴿وَإِلَيْك ﴾ مراحمك ﴿أَنْبُنَا ﴾ عودا وهؤدا ﴿وَإِلَيْك ﴾ وحدك ﴿المعبر ﴾ ﴿٤ ﴾ المعاد حالا ومآلا.

﴿رَبُّنا﴾ اللّهم ﴿لَا تَجْعَلْنَا﴾ كرّما وإكراما ﴿فِتْنَةٌ ﴾ ما اسطاع المرّ حملها ﴿لِلَّذِينَ كَفُروا ﴾ عدلوا، وهو دعاء لعدم عُلُوهم وكوَحهم ﴿وَأَغْفِنُ امحُ ﴿لِلَّذِينَ كَفُروا ﴾ عدلوا، وهو دعاء لعدم عُلُوهم وكوَحهم ﴿وَأَغْفِنُ امحُ ﴿لَا اللّه ﴿ لَا اللّه المُوالِمُ اللّه الله المُحكم والحِكم.

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ فِيهِمْ ﴾ الرسول وطُوعه ﴿ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ مسلك محمود كرر مؤكدا لطوع أحكامه ﴿ لِمَنْ كَانَ ﴾ لكُل واحد ﴿ يَرْجُوا ٱللَّهَ ﴾ عطاء وكرمه أملا أو العراد الزوع والهول ﴿ وَٱلْهُومُ ٱلأَجْرَ ﴾ المعاد للكل ﴿ وَمَنْ ﴾ كل احد ﴿ يَتُولُ ﴾ الله ﴿ فَإِنِ ٱللَّهَ ﴾ الملك المالك ﴿ هُو آلَخِينَدُ ﴾ (٦) المحدود وله المحامد كلها.

وَ لَمَّا ورد صدر الكلام رَدِّع أهل الإسلام عما وَالوا العُدَّال وهم عادوا

بأقواله إلا استغفاره للكافر، فإنه كان قبل النهى، أو قبل تبيين عداوت لله ﴿وصا أملك لك من الله من شيء ربئا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أمر المؤمنين بأن بقولوا ذلك، أو هو من تتمة قول إبراهيم ومَن معه أي وقالوا ﴿وبنا لا تجعلنا فتنة للذين كقروا ﴾ ذلك أي لا تظفرهم بنا فيفتنونا أي يعذبونا ﴿والحفر لنا ربنا إنك أنت العزيز ﴾ في ملكك ﴿الحكيم ﴾ في صنعك.

<sup>﴿</sup> لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ﴾ كرر مُصَدُراً بالقسم تأكيداً لأمر التأسى ولذا أبدل من لكم ﴿ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ فيانه يؤذن بأن تباركه لا يرجو مما ويؤكده ﴿ ومن يتول فيان الله هو الغني الحميد ﴾ فيانه نوع وعيد

وَلاَدهم وأولادهم وأهل الأرحام والوصل اللاء صدّوا وما أسلموا لله عداً عاملا، أرسل الله وعدا وإطماعا ليحول الحال ﴿عَسى اللّه لعله وهو وعد الله ﴿أَنْ يَبْنَكُم ﴾ أهل الإسلام ﴿وَيَيْنَ ﴾ الملا ﴿ اللّهِ ين عَادَيْتُم ﴾ كمال العداء ﴿مِنْهُم ﴾ أهل أم الرّحم ﴿مَوَدّة ﴾ وداداً لما أعطاهم الله الإسلام، ولما صار أم الرّحم لأهل الإسلام وأوداء محمد صلعم، أسلم رهطهم وكمل لهم الوداد ﴿ وَاللّه قَدُيرٌ ﴾ مُحول الأحوال ومُستهل وصل الوداد ﴿ وَاللّه عَفُورٌ ﴾ لكل عاص أراد ﴿ وَرَاللّه عَفُورٌ ﴾ لكل عاص أراد ﴿ وَرَجِيمٌ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ لأهل الإسلام ووصال الأرحام.

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أهل الإسلام وما ردعكم الله ﴿ عَنِ ﴾ السلام ﴿ وَلَمَ لَمَ يُسقَنْتِلُوكُمْ ﴾ ما سعوا لِعَمَاسكم ﴿ فِي ٱللَّهِينِ ﴾ أمر الإسلام ﴿ وَلَمَ يُخْرِجُوكُمْ ﴾ ما أدلعوكم ﴿ مِنْ دِينْرِكُمْ ﴾ ذوركم ومتحالكم، المراد أعراسهم وأولاد ما وصلوا الحُلم ﴿ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾ إكرامكم لهم وهو صدع للموصول ﴿ وَتُقْبِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ سلوك العدل معهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ المالك المادل ﴿ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ ﴿ ٨ أهل العدل.

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ﴾ أهل الإسلام إلا ﴿عَنِ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ الملا ﴿ وَاللَّهُ الْمِلاكِمُم وكسركم ﴿ فِي أمر ﴿ ٱلدِّينِ ﴾ الإسلام ﴿ وَ قَنْتَلُوكُمْ ﴾ وحاموا لإهلاككم وكسركم ﴿ فِينَ أَمر ﴿ ٱلدِّينِ ﴾ الإسلام ﴿ وَ أَخْسرَجُوكُمْ ﴾ دُوركم وأمصاركم أخسرَجُوكُمْ ﴾ دُوركم وأمصاركم

<sup>﴿</sup> عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير ﴾ على ذلك ﴿ والله غفور رحيم ﴾ بكم.

<sup>﴿</sup>لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم﴾ من أهل العهد، أو من اتصف بذلك ﴿أَنْ تبروهم﴾ بدل اشتمال من الذيبن ﴿وتسقسطوا﴾ تقضوا ﴿إليهم﴾ بالقسط أي العدل ﴿إن الله يحب المسقسطين﴾ العادلين ﴿إنها ينهاكم الله عن الذيبن قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا﴾ عاونوا ﴿على إخراجكم﴾ كمشركي مكة

﴿ وَظُلْهُ وَا﴾ ساعدوا ﴿ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ ﴾ وطردكم كطُلاّح أم الرَّحمُ لمّا أحادهم سعوا لإدلاع أهن الإسلام، وأحادهم أمدُوا أعداءهم وأهل ادلاعهم ﴿ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ﴾ ولاءهم وهو صدع الموصول ﴿ وَمَنْ يَتُولَّهُمْ ﴾ ودهم ﴿ فَأُولَلْيُكَ ﴾ هو وطُوعَه ﴿ هُمُ ﴾ الرهم ﴿ وَالطَلْلِمُونَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ لمّا أوردوا الولاء والوداد موردا ما هو موردا له، وأحلُوه محّلا ما هو محلاله

وَيَا يَهَا ﴾ نماذ والله في المسلام السلم الإالماء المعاول المقارب المعاول المقومة الماء الماء الماء الماء المواء الموء الماء المؤمنة الماء الموء الماء المؤمنة ودورهم وفامنج وقت علما ورودها ورحمه الإسلام، أو لعداء الموء أو ودد أحد والله أعلم و أكس علما وإيمانه في السلاميا لمناهو النصف ودد أحد والله أعلم و أكس علما وإيمانه في السلاميا لمناهو النصف الانسوار كند وفإن علمتم ومؤمنة علما سهن حصوله لكم ومؤمنة ووطا صدورها مساحب وفلا ترجع وقل والله مؤلم المحدول ولوهم مؤوها والأهن هؤلاء الأعواس وحل لهم المقدول والصدود وقلاهم أهن اعدول والصدود وقلاهم أهن اعدول والصدود وقلاهم أهن اعدول المسلام الفذال الأهال وما أنفقوا ما أعطوا نها وهو المهورة وود الرادع لسم ود المهورة وولا أصب المعهود مع الزد ونما عسر ودها لورود الرادع لسم ود المهورة وقلا بحسر المعهود الما الإسلام وأن

﴿أَنْ تُولُوهِم﴾ بدل اشتمال من الذيبن ﴿ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾ سوالاتهم.

<sup>﴿</sup> يَعَا أَيِسِهَا الدِّيسِ آمنوا إذا جماءكم المؤمنات المعابرات الإيمان ومهاجرات من الكفار ﴿ قامتحنوهن ﴾ بالحلف أنهن لم يخرجن إلا للإسلام لا لبسعض زوح ولا لعشق أحد ﴿ الله أعلم بإيمانهن ﴾ باطنا ﴿ قبان علمتموهن مؤمنات ﴾ من أمارة الحلف وغيره ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ أي أزواجهن ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ كرر مبالغة وزيادة تأكيد للمنع من الرد، ودل على وقوع الفرقة ﴿ وآتوهم ما أنفقوا ﴾ عليهن من المهور ﴿ ولا جساح عليكم أن

تَنْكِحُوهُنَّ أَهُول هؤلا الأعراس ﴿إِذَا مَاتَعِتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ حال أداء المهور ﴿وَلا تُعْسِكُوا ﴾ إمساكا كإمساك الإسلام ﴿يِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ أهولها وعهودها وسرُحوها لولا الإسلام لها وهم سرُحوها، وأمرَ الله ﴿وَسَنَلُوا ﴾ رُومُوا ورود أهل الإسلام لو أراد العادل الصاد أهول أعراسكم الطوارح لِدَاركم الزواحل لِدَار، ﴿مَا آنفَقَتُمْ ﴾ مُهورها ممّاه.

﴿ وَلْيَسْكُوا ﴾ العُدّال ﴿ مَا أَنْفَقُوا ﴾ مهور أعراسهم اللوآه أهلها أهل الإسلام مناهم، والحاصل رد المهور مأمور لمسلم وغادل لخسم العصم ﴿ ذَلِكُم ﴾ كل ما مر ﴿ حُكُم الله وأمره ﴿ يَحْكُم بَيْنَكُم ﴾ عَذْلا وضلاحا وهو أرل كلام أو حال لحكم الله والكلام محدود الحكم وهو سؤال أهل الإسلام والأعداء المتهر ﴿ وَ اللَّه ﴾ المتلك القلام ﴿ عَلِيْم ﴾ عالم كل ﴿ حَكِيْم ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ حاكم عَذْل.

﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ ﴾ عَدَم لكم أهل الإسلام ﴿ شَي مُ ﴾ أحد، ورووا أحد أو مهر ﴿ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ ﴾ أعراسكم أو مهورها واصلا ﴿ إِلَى الكُفَّارِ ﴾ أهل دار الغماس ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ حصل لكم درك العماس والعلو وكسر الأعداء والمال لكم مالا

تنكحوهن لأن الإسلام أبانهن من أزواجهن ﴿إذَا أَتَيتُمُوهَنَ أَجُورَهن﴾ مهورهن ولا يكفى ما أعطيتم أزواجهن ﴿ولا تُمسكوا﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿يعصم الكوافر﴾ بما يعتصم به من عقد وسبب أي لا تقيموا على نكاحهن لانقطاعه بإسلامكم ﴿واسألوا ما أنققتم﴾ من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار ﴿وليسألوا ما أنفقوا﴾ من مهور نسائهم المهاجرات ﴿ذلكم﴾ المذكور في الآية ﴿حكم لِينكم والله عليم حكيم﴾ فَحُكمه مصلحة وجكمة.

ولمًا أبي المشركون أن يؤدوا مهور الكوافر نزلت.

وران قاتكم شيء أحد (من أزواجكم) وعن بالشيء تحقيراً وتعميما وتغليظا في الحكم، أو شيء من مهورهن (إلى الكفار) مرتدات (فعاقبتم)

﴿فَتَاتُوا﴾ أعطوا أهل الإسلام هؤلاء الأهال ﴿ أَلَٰذِينَ ﴾ هم أهل الإسلام ﴿ فَهَبَتْ أَزُوا جُهُمْ ﴾ دار العماس ﴿ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾ كمهر أعطوا أعراسهم لأهلها العادل ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهُ ﴾ دار العماس ﴿ وَأَلَّذَى أَنْتُمْ بِهِ ﴾ أمره ﴿ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ إسلاما كاملا وهم عَملوا كما أمروا، وورد هو ممحّو كالحُكمُ الأوّل.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيّ ﴾ محمد رسول الله (ص) ﴿إِذَا جَاءَكَ ﴾ وردك الأعراس ﴿ الشّومنَتُ ﴾ للإسلام ﴿ يَتَايِعْنَكَ ﴾ حال ﴿ عَلَىٰ أَن لَا يُسْرِكُنَ بِاللَّهِ ﴾ وحذه ﴿ شَيئاً ﴾ كوذ وسواع ﴿ وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾ مال أحد وهو الإسلال ﴿ وَلَا يَزْنِبْنَ ﴾ مع أحد وهو الإسلال ﴿ وَلَا يَزْنِبْنَ ﴾ مع أحد وهو الإيسال ﴿ وَلَا يَأْتُبِنَ أَوْلَا وَأَدْهَا لَوْعِ الإِرْمَال ﴿ وَلَا يَأْتُبِنَ أَوْلَا وَأَدْهَا لَوْعِ الإِرْمَال ﴿ وَلَا يَأْتُبِنَ أَوْلَا وَأَدْهَا لَوْعِ الإِرْمَال ﴿ وَلَا يَأْتُبِنَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَلَا يَعْمِينَكَ ﴾ ولم عَطُو ولد يَتُهُمّنانِ ﴾ وله والع ﴿ يَفْتَرِينَة ﴾ الول ﴿ وَلَا يَعْمِينَكَ ﴾ لمحمد (مس) ﴿ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ أمر مطروح ووصله مع الأهل ﴿ وَلَا يَعْمِينَكَ ﴾ لمحمد (مس) ﴿ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ أمر الله وحكمك كحسم الإكساء وصّدع الكرد ﴿ فَبَايِعْهُنّ ﴾ وعمله رسول الله كلاما لا منا وعمه غمر لأمره صلعم ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ ﴾ وأسأل محو الأصار ﴿ لَهُنّ ٱللَّه ﴾

فجاءت عاقبتكم أي تونتكم من إعطاء المبهر شبه أداء كل من العريفيل المبهر للأخراء من منافعير في فقاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا منل مهره من مهر المهجرة ولا تؤتوها روحها الكافر، أو المعنى وإن فاتكم فأصبتم عقى أي غيمة فأتوا مهر العائنة من الغنيمة فواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون في أحكمه في منافع المنافعة من الغنيمة فواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون في أحكمه في منافع المنافعة من الغنيمة فواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون في أحكمه المنافعة من الغنيمة فواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون في أحكمه المنافعة ا

﴿ يَا أَيُهَا النبي إذَا جَاءَكُ المؤمنات يبايعنكَ على أَن لا يشركن باقه شيئا ﴾ لمنا بايعه الرجال يوم الفتح جاء النساء يبايعنه فنزلت ﴿ ولا يسرقن ولا ينزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾ وهو أن بلحق بأزواجهن عبر أولادهن من اللقطاء، ووصف بوصف ولدها الحقيقي أنه إذا ولد سقط بين يديها ورجليها، وقيل: هو الكذب والنسيمة وقلف المحصنة ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ هو فعل الحسن وترك القبيح ﴿ قبايعهن ﴾ على ذلك

عما مرَ ﴿إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ﴾ محّاء للأصار كرما ﴿رَحيمٌ﴾ ﴿١٢﴾ كامل رَحم لكلِ أطاعه.

﴿ يَنَا تُنَهَا ﴾ الملا ﴿ أَلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لَا تَتُولُوا ﴾ ردع الله ود أهل الإسلام وولا ، هم ﴿ قَوْمَا ﴾ رهطا صُدَّادا عموداً و هودا ﴿ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ لسوء اعمالهم ﴿ قَدْ يَشِسُوا مِنَ ﴾ الدار ﴿ اللَّخِرَةِ ﴾ دَوحها ودوامها لِرَدْهم لها لعلمهم لا سهم لهم معادا لمنا عادوا الرسول الممدوح وسط الطروس الأول فحلمهم لا سهم لهم معادا لمنا عادوا الرسول المحرور المطرود أو الأمد ﴿ مِنَ ﴾ وكمّا يشِسَ الكُفَّارُ ﴾ المراد هو الرهط الأول المحرور المطرود أو الأمد ﴿ مِنَ ﴾ عود ﴿ أَضْحَنْ إِ القُبُورِ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ أهل المترامس أو المراد حال هؤلاء كحال ولأدهم.

﴿واستغفر لهن الله أن الله غفور رحيم > للمؤمنين والمؤمنات ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم > هم جميع الكفار أو اليهود، وقبيل: كان بعص فقراء المسلمين يواصلونهم طمعا في ثمارهم فنزلت ﴿قد يشوا من الآخرة > من ثوابها لتكذيبهم النبي مع علمهم بنصدقه من كتابهم ﴿كما يئس الكفار من أصحاب القيور > أن يبعثوا أو ينفعوهم.



### سورة ألصف

موردها أم الرَّحمُ صدد الكلَّ ومدلول أصول مصامدها لوم الله وحرده لرهط رَدُّوا علم أكمل أعمال صدد الله ولمّا أعلموا وأمروا ما عمنوا، وصدع مراهص سمط أهل المصارع، وإعلام وصول الأنه لرسول النود مما رهطه، وارسال رسوله لإعلاء الإسلام وكُوجه ومحو البلّل الصحاصح كنها، وصدع العمل الأعود مع الملل، وما سرر أهن الإسلام وهنو كنوحهم أعداءهم، واعلاء كوح رهط رُوح الله اللآؤا أسلموا أعناءهم،





#### يسم ألله ألرَّحْمَنِ ألرَّحِيمِ

﴿ مَنْجَ ﴾ حمد حالا أو كلاما ﴿ للَّهِ ﴾ وحده كُل ﴿ مَنا ﴾ حل ﴿ فِي اللَّهُ مَنا ﴾ حل ﴿ فِي اللَّهُ مَنْ وَ فِي اللَّهُ وَ عَالِم السُّمُو ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَنا ﴾ ركد ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ دار الأوامر ﴿ وَمُو ﴾ الله وَ الْعَرْيِزُ ﴾ له العُلُو الكامل ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ ١ ﴾ له حكم الكُل ،

﴿ يَمَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّهِ يَنْ مَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لِمَ ﴾ أصله الماا طرح المدّ لعد الورود كعلام والام وعم وأصله للسؤال والمراد الهَكُر ﴿ تَسَقُولُونَ ﴾ أسلا وادعاء ﴿ مَا ﴾ كلاما ﴿ لَا يَقْعَلُونَ ﴾ ﴿ لا عملا وهو أعم.

ورد لمّا كلّم أهِل الْإِسَلام لوعلموا أصلح الأعمال وأكملها وداً لله لعمدوه، وأعطوا الأموال والأرواح لحصوله، أرسل الله حُكم العَماس، ولمّا وَلَوا عُماس أحد أرسلها الله أو أرسلها لإعلاء حال أحد كلّم عمل عملا وما عمل أو لأحد أملك امره احال العَماس وادّعاه سواه.

٦١ - سورة الصف أربع عشرة آية مدنية أو مكية

#### بعبم الله الرحون الرحيم

﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العنزيز الحكيم ﴾ وسبر «الحشر: ١٠، ٢٤» ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا لَمْ تَنقُولُونَ مَا لَا تَنقَعُلُونَ كَبَرِ ﴾ عنظم ﴿ مَقْتًا ﴾ تمييز وهو أشد البغض ﴿ عند الله أن تقولُوا ﴾ فاعل كبير ﴿ ما لَا تقعلُونَ ﴾

﴿ كَبُرٌ ﴾ كُمل ﴿ مَقْتاً ﴾ حردا ﴿ عِندُ ٱللَّهِ ﴾ الغذل ﴿ أَن تَقُولُوا مَا ﴾ كلاما ﴿ لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ هدُدهم الله لعِدُم عملهم لمّا هو كلامهم.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ الرَاحم ﴿يُحِبُ ﴾ الملا ﴿ ٱلَّهْ بِنَ يُعَنْتِلُونَ ﴾ أعداء ﴿ فِي مَسِيلِهِ ﴾ إعلاء هداه وهو الإسلام ﴿ صَفّاً ﴾ سِمطا محكما هو مصدر حلَّ محلَّ الحال ﴿ كَأَنْهُم ﴾ هؤلاء أهل العماس ﴿ يُنْيَانَ مَّرْصُوصٌ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ مؤسس واطد موصول الرّص والإحكام وهو حال كالأوّل.

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى ﴾ الرسول ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ رهط الهود ﴿ يَنْقُومِ لِسَمُ اللهُ عَما تُوذُونَتِي ﴾ ردًا نسواطع الدوال و لوصعهم ليطلله أو لعمله، وطهره الله عما وصعوه ﴿ وَقَد تُعْلَمُونَ ﴾ علما كاملا لورود الدوال انسواطع، وهو حال ﴿ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُم ﴾ و داع لكم لأوامر الله وروادعه لإصلاحكم، وصلح لكم أكرام الرسول واعلاه حاله لا وصعه والهاده ﴿ فَلَمّا زَاعُوا ﴾ مالوا وغدلوا غما أمروا ﴿ أَزَاغَ ٱللّه ﴾ أمال ﴿ قُلُوبَهُم ﴾ عما صَلَح لهم وهو نسلوك صراط الله وما أمروا ﴿ أَزَاغَ ٱللّه ﴾ أمال ﴿ قُلُوبَهُم ﴾ عما صَلَح لهم وهو المول صراط الله وما أَلْفَوْمَ الله علما وعلمه أحاط الكلّ حالا ومألا.

﴿ وَ اذَكِرِ ﴿ إِذْ قَالَ عِيسَى ﴾ روح الله ﴿ آنِنُ مَزْيَمٌ ﴾ ولدها لرهط الهود ﴿ يَسْسَبَنِينَ إِنْسَرَ عِيسَلَ ﴾ اسمعوا ﴿ إِنِّني رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ أرسل الله ﴿ إِلَيْكُم ﴾

وقيه مبالعة في المنع منه ﴿إِنْ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴾ صافين ﴿ كَأَنْهُم بِنِيانَ مرصوص﴾ لصق بعضه ببعض مستحكم.

<sup>﴿</sup> وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم لم تؤذونني ﴾ نمّا رموه بالزنى وقُتل هرون ﴿ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾ والرسول يقظّم ولا يُؤذّى، والجملة حال ﴿ فلما زاغوا ﴾ عدلوا عن الحق ﴿ أزاع الله قملويهم ﴾ خلاهم وسوه اختيارهم ﴿ والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ إلى الجنة أو لا يلطف بهم لاختيارهم العسق. ﴿ وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما

لإصلاحكم ﴿مُصَدِّقاً ﴾ مسددا ﴿لِمَا ﴾ طرس ﴿ بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرُ أَوِ ﴾ أرسلها الله للهود ﴿ وَ مُبَشِّراً ﴾ لكم ﴿ بِرَسُولِ ﴾ أكرم الرسل وأكملهم ﴿ يَأْتِي ﴾ مرسلا ﴿ مِن بَعْدِى آسَمُهُ أَحْمَدُ ﴾ أراد محمدا رسول الله، وهو اسم دعاه أهل السماء ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم ﴾ محمد (ص) أو روح الله لأداء الأوامر والروادع ﴿ بِٱلْبَبَنَاتِ ﴾ الأدلاء اللوامع والأعلام السواطع ﴿ قَالُوا ﴾ الطلاح ﴿ هَلَا أَ المورد أو الرسول المورد ﴿ مَلَا المورد أو الرسول المورد أو الرسول المورد ﴿ مَلَا المورد أو الرسول المورد ﴿ مِنحَرَّمُ بِنَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ساطع دوال سحره، ورووه ساحر.

﴿ وَمَنْ ﴾ لا أحد ﴿ أَظُلُمْ ﴾ أحدل أمرا وأعدُ عدوا وعداء ﴿ مِعَنِ آفَتُرَى ﴾ عمدا ﴿ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ العدل ﴿ آلْكَذِبَ ﴾ الوالي ﴿ وَهُو هُو ﴾ الوالع ﴿ يُعدُ عَلَى اللَّهِ ﴾ العدل ﴿ آلْكَذِبَ ﴾ الوالي ﴿ وَهُو هُو ﴾ الوالع ﴿ يُعدلُ الرّسول ﴿ إِلَى ﴾ سنوك صراط ﴿ آلاسلسم ﴾ إسعادا وإكمالا ﴿ وَ ٱللَّهُ \* نعدلُ ﴿ لا يَهْدِى ﴾ للصراط السواء ﴿ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلُمِينَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ الرحط الحدال.

﴿ يُرِيدُونَ ﴾ النّبود أو الحُدَالُ عُموما حسدا ومرودا ﴿ لِيُطَفِئُوا ﴾ محوهه واعدامهم. واللام مؤكد لا مداول شه ﴿ تُورُ ٱللّهِ ﴾ نسعه وهداه وهمو ما أورده محمد (ص). وهو كلام الد المُرْس لَقِد همه ﴿ بِسَأْفُو هِمِهم ﴾ كلامهم السُوء ﴿ وَٱللَّهُ مُتِمَ تُورِهِ ﴾ مُقِده ومنكمة ومشف نوامع هُداه ومعلم سوافع أمره ﴿ وَلَوْكُونَ ﴾ الرهط ﴿ وَالْكُنْفِرُونَ ﴾ ﴿ وَالله معالمه.

بين يدى لبا تقدمني ﴿من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾ ومصدقا ومبشرا حالان عاملها معى الإرسال في الرسول ﴿قلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ﴾ المجىء به ﴿سحر مبين ﴾ سين، وقرئ ساحر فالإشارة إلى الحائى ﴿ ومن أظلم ممن اقترى على الله الكذب ﴾ بتسميته معجزاته سحرا ﴿ وهو يدعى إلى الإسلام ﴾ الذي فيه سمادة الدارين، فحعل مكان الإجابة الاستراء ﴿ والله يدى القوم الظالمين ﴾ لا يلطف بهم لاختيارهم الظلم.

<sup>﴿</sup> يريدون ليطفئوا تور الله ﴾ برهانه أو دينه أو القرآن ﴿ بأفواهمه ، بطعنهم في مستم ﴾ مسظهر ﴿ تسوره ﴾ بساعلاته و تأييده ﴿ ولو كسره الكمافرون ﴾

﴿ مُوَى الله وحدة ﴿ أَلَدِى أَرْسَلَ ﴾ للكلّ ﴿ رَسُولَهُ ﴾ محمدا (ص) ﴿ إِلْهُدَىٰ ﴾ الدال الموصل للمراد ﴿ وَدِينِ ٱلْحُقِّ ﴾ الإسلام الألْمعَ الأطهر الأسد ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ لإعلاء الإسلام ﴿ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ الصرط كلها ﴿ وَلَـوْكَرِهَ ﴾ الرّمط ﴿ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَ الأعلاء.

﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِسجَنَوْ ﴾ هل أعدمكم عملا صالحا ﴿ تُنجِبكُم ﴾ معادا ﴿ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ مذله.

وهو ﴿ تُوْمِنُونَ ﴾ أسلموا سدادا ودواما. وهو الأمر مداولا كما دل مرواه ولد مسعود أمرا ﴿ إِاللَّهِ ﴾ وحده ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمد (ص) أكرم الرسل واكمبه ﴿ وَتُجَنِّهِ دُونَ ﴾ مع أعدا، الإسلام وهو كالأوّل مداولا، ورواه كما مر راو مر ﴿ فِني سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ صراطه السواء ومسئك الوصول ﴿ إِمَا مُوَلِكُمْ ﴾ والمرد أعطوا أهل العماس السلاح ﴿ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ أراد احمسوا وأد بكوا لمعرد وما صعوا وصاولوا ﴿ وَلَلِكُمْ ﴾ الإسلام والعماس ﴿ خَمَيْرٌ ﴾ أصنح وأعود ﴿ لَكُمْ ﴾ حالا ومألا ﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ رهط العماس ﴿ فَعَلْمُونَ ﴾ ١٠٠ وصلاح نعمل

وَيَغَفِرُ ﴾ معادا ﴿ لَكُمْ ﴾ كَرِماً ورْحُماً ﴿ ذُنُسُوبَكُمْ ﴾ أصاركم وأسو ءكم

إنهامه ﴿هُو الذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالهَدِيُّ وَدِينَ الْحَقِّ لِيظَهُرُهُ لِيَعْدِهُ ﴿عَلَىٰ اللَّهِ وَلَو الدّيْسَ كُلُهُ ﴾ عَنَّ النَّاقِرِ عَلَيْكُ أَنْ دَلْكَ يَكُونَ عَنْدُ خَرُوحَ الْمَهْدِيّ ﴿ وَلَوْ كُرُهُ المشركونَ ﴾ ذلك.

<sup>﴿</sup> يَا أَيِهَا الذِّينَ آمنوا هِ لَ أَدلكم على تجارة تنجيكم ﴾ بالتحنيف والتنديد ﴿ من عدّاب أليم تؤمنون بناقة ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأمبوالكم وأنسقسكم ﴾ هنو أمن أتنى بسلفظ الخنز إشتعاراً ستأكده ﴿ ذلكم ﴾ المذكور ﴿ عير لكم إن كتم تعلمون ﴾ أنه خير فناعملوه ﴿ يعقر ﴾ حسواب للأمني أو لشنيرط منقدر أى إن تنفعلوه ينغفر ﴿ لكم ذنبوبكم

﴿ وَيُدْخِلْكُمْ ﴾ إكراماً وإعطاءً ﴿ جَنَّنْتٍ ﴾ محالي لها ضروح ودوح أولوا أحمال وأوراد ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِها ﴾ صروحها أو دوحها ﴿ ٱلْأَنْهَنْ ﴾ السواعد للماء والذر والمُدام والعسل ﴿ وَمَسَنْكِنَ طَيَّبَةً ﴾ صروحا عطرها الله ﴿ فِي جَنَّنْتِ عَسَدْنِ ﴾ رُمُوك ودوام ﴿ وَلَكَ ﴾ محو الأصار والإكرام والإعطاء ﴿ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ الوصول الكامل مآلا.

﴿ وَ الله ﴿ أَخْرَىٰ ﴾ حالا ﴿ تُعِبُّونَهَا ﴾ المراد لكم غطاء صالح سواه مودود لكم وهو كسر للحمس ووقت كم وهو كسر للحمس ﴿ وَتَنْحُ ﴾ عسفُو أَمَّ الرَّحم سطُوا ﴿ قَرِيبٌ ﴾ سارع واصل ﴿ وَ بَشِيرٍ ﴾ الماذ ﴿ وَلَمْ وَالله على الماذ والمعالى علاما سأر ﴿ الْمُوْمِنِينَ ﴾ ﴿ الْمُومِنِينَ ﴾ ﴿ الْمُومِود حالا ومآلاً .

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ وَ اللهِ وَ اللهِ وَكُمّا قَالَ ﴾ وام الإمداد ﴿ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمٍ ﴾ الله ﴾ إمداد وعيسى آبُنُ مَرْيَمٍ ﴾ الله ﴾ إمداد وعيسى آبُنُ مَرْيَمٍ ﴾ روح الله وهم أول رهط أسلموه، أصله الحور وهو المداح أو هم حوروا ﴿ مَنْ أَنصَادِي ﴾ حال روم المدام ﴿ إِلَى ﴾ إعلاء أمر

ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك القوز العظيم وأخرى أي ولكم هذه النعمة الأجلة نعمة عاجلة، أو يـؤتكم نعمة ﴿تحبونها﴾ صفة ﴿نصر من الله خبر محذوف على الوجهين أر بدل على الأول ﴿وفتح قريب ﴾ عاجل هو فتح مكة، أو الأعم منه ﴿وبَشَر المؤمنين ﴾ بما وعدناهم عاجلا وأجلا.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا كُونُوا أَنْصَارَ الله ﴾ لذينه ﴿ كَمَا قَالَ عِيسَى بِن مبريم للحواريين ﴾ هم أصفياؤه، وأول مَن آمن به كانوا اثنى عشر من الحور وهو البياض ﴿ من أنسصارى إلى الله ﴾ أي مَن الأنسصار الكاثنون معى متوجها

﴿ آللَّهِ ﴾ وإسلامه ﴿ قَالَ ﴾ الملا ﴿ آلْحَوَارِ يُّونَ ﴾ جواراً نروح الله ﴿ نَحْنُ أَسَصَارُ اللهِ ﴾ ممدّوه ومساعدوه لأمر الله ﴿ فَنَامَنْت طَّائِفَةٌ ﴾ رهط ﴿ مِن بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ وأمدُّوه وعلموه رسولا صعد السماء ﴿ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ﴾ وَسَمُّوه وَلَذا لله دعاه صدده ﴿ فَأَيَدْنَا ﴾ إدلاء أو عماسا ﴿ آلَّهُ ينَ ءَامَنُوا ﴾ رهطا أسلموا وعلموه رسولا ﴿ عَلَىٰ عَدُوهِم ﴾ رهط سمّوه مولودا لله ﴿ فَأَصْبَحُوا ﴾ صاروا ﴿ طَلَهُ يِنَ ﴾ (ها لله هالله .

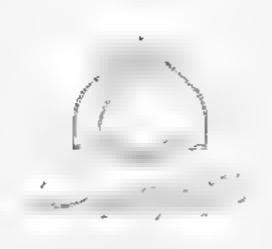

إلى الله ﴿قال الحواريون نحن أنصار الله قامنت طائفة من بنى إسرائيل ﴾ بعيسى ﴿ وكفرت طائفة ﴾ الطائفة الكافرة ﴿ وكفرت طائفة ﴾ منهم به ﴿ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ﴾ الطائفة الكافرة ﴿ فأصبحوا ظاهرين ﴾ غالبين بالحجة أو الحرب.







#### سورة الجئمة

موردها مصر رسول الله صلعم صدد الكل، ومدنول أصول مصامدها:
حمد أهل العالم كلّها لله الملك الأحد، وإرسال محمد علاه السلاموسط رهط ما درسوا وما علموا مطهرا لهم ومعنّما، وأصار حال الهود لعده
عمدهم مع عممهم كحال الحمار الحامل للضّروس، وصدع ما ألسمهم، وأمر الله
لأهل الإسلام محرسا لهم لأداء طَوّع عصر هو أكمل الأعصار، وإعلام سوء حال
رهط لمّا ودعوا الرسول وحده حال ما زأوا اللهو ورواحل الطّعام، وإسلاء الله
أرواع ولد آدم عما مآكلهم وكساهم.

مرار محیقات کی در ایران اور ایران ایران

#### بسه ألله ألرَّحْمَانِ أَلرَّجِيمٍ ·

﴿ يُسَبِّحُ حامدا حالا أو علما أو كلاما ﴿ للَّهِ ﴾ المحمود وحده كل ﴿ مَا ﴾ ركد ﴿ فِي وَمّا ﴾ حلَ ﴿ فِي السّمَو ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ ركد ﴿ فِي اللَّهُ وَمَا ﴾ وكد ﴿ فِي عالم الأمر ﴿ الْمَلِكِ ﴾ دام مَنْكه وكمّل عدله ﴿ اللَّهُ وَسِ الْمُو وَسَلَّمُ عَدله ﴿ اللَّهُ وَسَلَّمُ وَكُمّل عدله ﴿ اللَّهُ وَسِ اللَّهُ وَسِ اللَّهُ وَهُ وَسُلَّمُ وَكُمُ اللَّهُ وَهُ وَسُلَّا عَدِهُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا أَمْرُهُ وَسَلًّا حَكُمه ﴿ اللَّهُ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا أَمْرُهُ وَسَلًّا حَكُمه ﴿ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ عَلَّا أَلَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا أَلّهُ لَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُو

٦٢ ـ سورة الجمعة احدى عشر أية مدنية

#### بسم الله الرحمج الرحيم

﴿ يسبع لله ما في السموات وما في الأرض ، مجيؤه تارة ماصبا وأحرى مضارعا إيدال بدوام تنزيهه تعالى ﴿ المملك القدوس العزيز الحكيم » فسر والحشر: ٣٣ ، ﴿ هو الذي بعث في الأميين » العرب لأسم لا يقرؤل ولا يكتبول عالبا ﴿ رسولا منهم » من جنهم عربيا أميا ﴿ يثلوا عليهم آياته » القرآن ﴿ ويمركيهم » يطهرهم من دنس الكفر والمعاصى ﴿ ويعلمهم الكتاب » القرآن ﴿ والحكمة »

العمل، أو النسلك المحمود، أو معالم الإسلام سَمْعاً و دَرْكا ﴿ وَإِنْ ﴾ مطروح الإسم كما دلّ اللاّم علاه ومحموله ﴿ كَانُوا ﴾ أهل أم الرُّخم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أمام ورود محمد - علاه السلام - ﴿ لَفِي ضَلَلْ ﴾ حول صراط السُوآ، ﴿ مُبِينٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ساطع لا عِدْل له.

﴿ وَمَا خُرِينَ مِنْهُمْ ﴾ أولاد ما، السما، وُرأَدُ ورآ، عهد الرسول-علاه السلام- ﴿ لَمَّا ﴾ لم ﴿ يَلْحَقُوا ﴾ ما وصلوا ﴿ بِهِمْ ﴾ المراد رهط ما أدركوا عهد، ﴿ وَهُو ﴾ انه ﴿ أَلْعَزِيزٌ ﴾ كامل الصول كما أرسل مراا ما درس صدد أحد ﴿ وَهُو ﴾ انه ﴿ أَلْعَزِيزٌ ﴾ كامل العلم العامل و آما للحكم والمصالح.

﴿ ذَلِكُ ﴾ ما أعطاه الله محمدا(ص)، وهو إرساله لأهل عصره ولمعصور الممدود ورودها هو ﴿ فَضُلُ اللَّهِ ﴾ عطاء، ﴿ يُوتِيهِ ﴾ الله كُلَ ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ الممدود ورودها هو ﴿ فَضُلُ اللَّهِ ﴾ عطاء، ﴿ يُوتِيهِ ﴾ ﴿ ٤﴾ العطاء الكامل.

وْمَثُلُ حال الهود وْآلَدُانَ حُمُلُوا آلَتُورُة علموها وأمروا عملها ومُثَلُ علموها وأمروا عملها وتُم لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ ما غملوها كما ما حملوها وكمثل كحال وآلمجمار ﴾ وتحمِلُ حال وأشقاراً ﴾ أطراسا وما علمها مع الكذ والحس.

السرائع ﴿ وإن ﴾ هي المحففة ﴿ كانوا من قبل ﴾ قبل بعثه ﴿ لقي ضلال مبين ﴾ من المسرك والبلاح الباطلة، واللام فارقة ﴿ وآخرين منهم ﴾ عطف على «الأميين» أو على هم في «بعلمهم» ﴿ لمنا يبلحقوا بنهم ﴾ أي لم يبلحقوا بنعد ﴿ وهنو العنزيز الحكيم ﴾ في بعث الرسول بالمعجز الحكيم فني اصطفائه ﴿ ذلك ﴾ الفضل الذي احتصه به ﴿ فضل الله ينوتيه من يشباء ﴾ بنمقتصى حكمته ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ فهو الحقيق بإيتاء الفضل.

<sup>﴿</sup>مثل الذين حملوا التوراة ﴾ كلفوا العمل بها وهم اليهود ﴿ثم لم يحملوها ﴾ لم يعملوا بها ﴿كمثل الحمار ينحمل أسقاراً ﴾ كُتبا لا ينال منها إلا

والمراد كل أحد علم أمرا وما عمل صار حاله كحال الحمار ﴿ يِمْسَ مَا مُمَا وَمَثُلُ ﴾ حال ﴿ الْفَوْمِ اللَّهِ مِن كُذُ يُوا يِثَايَتُ اللَّهِ ﴾ الدوال السواطع لإرسال محمد صلعم، وهم الهود صدُّوا مع علمهم محمدا رسول الله . ﴿ وَاللَّهُ ﴾ العَدْل ﴿ لا يَهْدِى ﴾ سوآء الصراط ﴿ الْفَوْمَ الطَّلْلِمِينَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ الحُدَّال العُدَّال وهم رهط علم الله عدم إسلامهم.

﴿قُلْ رَسُولُ الله ﴿يَمَا أَيُهَا ﴾ العلا ﴿ اللَّذِينَ هَادُوا ﴾ صاروا هُودا ﴿إِن رَعَمْتُمْ ﴾ وَهُما ﴿ اللَّهِ الرَّاءِ ﴿ مِن دُونِ النَّاسِ ﴾ أهل الإسلام ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ ﴾ وَدُوا السام وأطمعوه لورودكم دارا أعدَّها الله لأهل الوِداد ﴿إِن كُنتُمْ ﴾ وهط الهود ﴿ صَلْدِيْنَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أهل سداد أعلا.

﴿ وَلَا يَتُمَنُّونَهُ ﴾ اللهود وهو حول النالم الله ﴿ أَبُداً ﴾ سرمدا ﴿ إِسَمَا ﴾ عمل ﴿ وَقَدُّمَتْ أَيْدِيهِم ﴾ اللهود وهو حول النكلم والأحكام ومكارم محمد صنعم ﴿ وَاللَّه ﴾ الغذل ﴿ عَلِيم ﴾ كامل علم ﴿ إِلظَّنلِمِينَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ الحُدُّال ومعامل معهم كأعمالهم أوعد اند لهم ﴿ وَقُلْ ﴾ لهم رسول الله ﴿ إِنَّ الْمَوْتَ اللّهِ يَفِرُّونَ ﴾ أهل الوَلُع ﴿ مِنْهُ ﴾ وما هو مأمولكم لسوء أعمالكم ﴿ فَاإِنَّهُ ﴾ السام ﴿ مُسَلَنقِيكُمْ ﴾

التعب ﴿ بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ﴾ الشاهدة بنوة محمد تُبُونَهُ ﴿ وَاللَّهُ لا يهدى القوم الظالمين ﴾ إلى الجنة أو لا يلطف بهم لظلمهم.

<sup>﴿</sup>قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء قه من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياؤ حيث قبلتم نحن أولياء الله وأحباؤه ﴿ولا يستمنونه أبيداً بهما قسدمت أيديهم > بسبب ما قسدموا مين كنفرهم بالنبي المستعوت في كتبهم ﴿ ولله عليم بالظالمين > وما يأتون وما يذرون ﴿قل إن الموت الذي تنفرون منه > حرصا عبلي الحياة وخوفا أن توخذوا بوبال كفركم ﴿فإنه ملاقيكم > ففراركم منه فرار إليه

واصلكم لا محال وهو أمر حساء لكم ﴿ ثُمَّ تُسرَدُّونَ ﴾ رَدَا مأمورا ﴿ إِلَى ﴾ الله ﴿ عَلْمِ الْفَيْبِ ﴾ عالم السر ﴿ وَٱلشَّهَلْدَةِ ﴾ عالم الحس ﴿ فَيُنْبِثُكُم ﴾ الله إعلاما ساطعا ﴿ بِمَا ﴾ أعمال ﴿ كُنتُم ﴾ أوّلا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٨ صوالح أو طوالح. وهو المعامل معكم كما هو عملكم.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملا ﴿ وَاللَّهِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ ﴾ مو أكرم الأعصار ﴿ فَاسْعَوْ ﴾ وَلِلصَّلَوْقِ ﴾ المراد اداً ، ها ﴿ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ ﴾ هو أكرم الأعصار ﴿ فَاسْعَوْ ﴾ رُوحوا وسارعوا ﴿ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ما درسه الإمام وهو الحمد والدعاء علو المصعد، أو المراد صلوا كما هو المأمور والأمر دال اللسوم ﴿ وَذَرُوا ﴾ دعوا ﴿ الْبَيْعَ ﴾ وكل أمر خده لإكرامها ﴿ ذَ لِكُمْ ﴾ الرَوْح والسراع ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح وأعود ﴿ لَكُمْ إِن كُنتُمْ ﴾ أهل علم ﴿ تَعَلَّمُونَ ﴾ ﴿ والسراع ﴿ حَدِهُ وطلاحكم.

﴿ فَإِذَا تَضِيَتِ الصَّلَوٰةَ ﴾ إِنسا حصل الأداء ﴿ فَالنشيرُوا ﴾ رُوحوا ﴿ فِي الْمَاكِلُ أَو الْمُأْكِلُ اللهِ الماكلُ اللهِ الماكلُ اللهِ الماكلُ اللهِ الماكلُ اللهِ الماكلُ اللهِ الماكلُ اللهُ اللهِ الماكلُ اللهُ اللهُ

<sup>﴿</sup> ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ بمحارتكم به.

<sup>﴿</sup> يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا ﴾ لم يقل قل كما في اليهود تشريفا للمؤمنين سخطابه ﴿ إِذَا نودى للصلاة ﴾ أدن لها ﴿ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ اسضوا إلى صلاة الحمعة، أو خطبتها مسرعين ﴿ وقروا البيع ﴾ ظاهر في تحريمه وفي اسعقاده قولان وفيه مبالعة في إيجابها ويؤكده ﴿ ذلكم ﴾ أى السعى الباقي أجره ﴿ خير لكم ﴾ من الفائي نفعه ﴿ إِنْ كنتم تعلمون فإذا قيضيت العسلاة ﴾ فسرغ من أدائبها ﴿ فَانتشروا فِي الأرض ﴾ إباحة بعد حظر وكذا ﴿ وابتغوا من فيضل الله ﴾ اطلبوا الرزق ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ أى على كيل باللسان والقيلب ﴿ لعلكم تنقلحون ﴾ لتفدنه ا

﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَنَرُهُ ﴾ أرسلها الله لإعلاء حال أهل مصره لما رأوا أحمال الطعام وطرحوا الرسول وهو دارس علو المصعد ﴿ أَوْ لَسَهُوا ﴾ سمعوا سماع سمود ﴿ أَنفَضُّوا ﴾ صعصعوا عَمَاك وراحوا ﴿ إِلَيْهَا ﴾ أهواء ﴿ وَتَركُوك ﴾ طرحوك وحدك محمد (س) ﴿ قَائِماً قُل ﴾ لهم ﴿ مَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ مآل سماعهم كلام الله و ورودهم محل رسوله ﴿ خَيْرٌ ﴾ أصلح وأعود ﴿ يَسَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ العدم ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

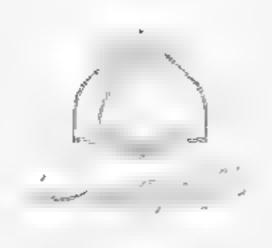

﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ﴾ قيل: كان يصلي الجمعة أو يخطب، فقدمت عير تحمل طعاما، فضربت طبلا للإعلام كعادتهم، فخرح لها الناس إلا اثنى عشر رجلا فنزلت، وقُدّمت التجارة على اللهو لأنها المقصود ولذا خصت برد الفيمير ويقدر ضمير آخر ﴿ وتركوك قائما ﴾ تصلى أو تخطب ﴿ قل ما عند لله ﴾ من الثواب المحقق العظيم الباقي ﴿ خير من اللهو ومن التجارة ﴾ قدم اللهو ترقيا من الأدني إلى الأعلى ﴿ وقت خير الرازقين ﴾.







-



### سُورَةُ الْمِنَافِقُورَ

موردها مصر رسول الله صلعم وآما، وهدلول أصول مصامدها اذكار حال أهل المتكر اللأؤا ما زاءم أرواعهم مساحلهم وإلهادهم ولؤمهم، وإكراء أهل الإسلام، وصدع سموء الطول والكؤح لله ورسوله وطوعهما وإعدامهما عما هؤلاء العُدّال، وردخ أهل الإسلام عمّا لهوهم مع الأموال والأولاد وأمهم اذكار الله وإعلام سده أهل الإسلام عمّا لهوهم مما الموالهم ما لسميم أداؤه حال السام، وعدم إمهال أحد حال ما وصل أمد عمره، وعدم إمهال أحد حال ما وصل أمد عمره،

### يسم ألله ألرّختنج ألرّجيم

﴿إِذَا﴾ لمّا ﴿ جَاءَكَ ﴾ وردك الرهط ﴿ الْمُتَنْفِقُونَ ﴾ هم رهط ما واطأ فلامهم سرّهم ﴿ قَالُوا ﴾ الرهط المسطور والحال ما واطأ أرواعهم مساحلهم ﴿ تَشْهَدُ ﴾ عَدلا مع وطأء الأرواع للمساحل ﴿ إِنَّكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ لَمَرْسُولُ الْوَاحِد الأحد الصمد أرسلك مُصْلحا الأهل العالم ﴿ وَاللَّهُ ﴾ العلام ﴿ يَعْلَمُ ﴾ عندا كاملا ﴿ إِنَّكَ ﴾ محمد (ص) ﴿ لَمَرْسُولُهُ ﴾ مرس الله ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ عدد ﴿ إِنَّ ﴾ هؤلاء ﴿ المُتَنْفِقِينَ ﴾ كنفهم ﴿ لَكُنْدُونَ ﴾ ﴿ ا ﴾ وُلاع لما المواله مع عدمه أو لما سيتوا أعلامهم ما سيتوا أو المدراد وُلاع صدد إدرارهم لمنا رأوا عدم وَالْمُ مَاكُنْمُوا لِلْمُوا أَعلامهم ما سيتوا أو المدراد وُلاع صدد إدرارهم لمنا رأوا عدم وَالْمُ مَاكُنْمُوا لِلْمُوا الْمُورُ اللّه المراد وُلاع صدد

﴿ اللَّهُ وَ المَادِوا ﴿ أَيْسَمُنْتُهُمْ ﴾ عهودهم الولْع. و رووه مكسور الأوّلُ والمراد إسلامهم ﴿ جُنَّةً ﴾ محرسا حرسهم عما أسرهم وأهلاكهم

﴿٦٣ ـ سورة المنافقين إحدى عشرة آية مدنية ﴾

#### بعنم الله الرحمر الرحيم

﴿إِذَا جَاءَكُ المنافقون قالوا ﴾ نِفاقا ﴿نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ﴾ على الحقيقة ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ في قولهم نشهد لأن الشهادة إحبار عن علم ولا يكون إلا عن مواطأة القلب واللسان، وهـ ولا يكانت قلومهم مخالفة لألسنتهم ﴿المحدوا أيسمائهم ﴾ الكاذبة ﴿جنة ﴾ وقاية لأنفسهم

﴿ فَصَدُوا ﴾ صدا ولد أدم أو صدودا ﴿ عَنْ ﴾ سلوك ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ صراطه النوآ، وهو الإسلام ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أهل الولع والمكر الغدَّال ﴿ سَآة مَا ﴾ عمل ﴿ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ والصدود. يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ والصدود.

﴿ ذُلِكَ ﴾ الحُكم ﴿ بِأَنْهُمْ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا مسحلا وصدد أهل الإسلام ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ سرا أو صدد أهل العدول ﴿ فَطِيعَ ﴾ سُدَّ ﴿ عَلَىٰ ثُلُوبِهِمْ ﴾ أرواعهم لعدم وصول الإسلام و وروده ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ سر الإسلام و صحه وكماله.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ ﴾ هؤلاء الأعداء الكلام مع محمد رسول الله (ص) أو كل أحد صلح للكلام ﴿ تُعْجِبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ إطلالهم وصورهم ﴿ وَإِن يَتُولُوا ﴾ هؤلاء الأعداء كلاما ﴿ تُسْعَعُ لِقَوْلِهِمْ ﴾ كلامهم لحلوه أو نصلاح أمرهم والحال ﴿ كَأَنْهُمْ ﴾ الؤلاع المسطور يتالهم ﴿ حُشْبُ ﴾ أعواد، ورووه كحشر وسن ﴿ مُسْنَدَةً ﴾ رواكح مع أمر لا وطر معها لعدم إسلامهم وصلاحهم، والمراده مع كاغواد طرحها أهلها نعدم الوطر، أو المرادهم صور لا أحلام لهم كالأعواد ﴿ يَحْسَبُونَ ﴾ وهما ﴿ كُلُّ صَيْحَةٍ ﴾ صاحها أحد وسط العسكر ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لإهلاكهم لكمال رَوْعِهم ﴿ هُمُ الرهط ﴿ أَلْعَدُونَ ﴾ لا ما سواهم والمرادهم

وأموالهم ﴿فصدوا﴾ الناس ﴿عن سبيل الله عن دينه ﴿إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ أي عملهم ﴿ذلك ﴾ المذكور من أوصافهم ﴿بأنهم آمنوا ﴾ ظاهرا ﴿ثم كقروا ﴾ باطنا بإمنرار ﴿فطبع على قلوبهم ﴾ أى تمكن الكعر فيها حتى صارت كالمختوم عليها ﴿فهم لا يفقهون ﴾ الحق فلم يخلصوا الإيمان.

<sup>﴿</sup> وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم > ضخامة وجمالا ﴿ وإن يقولوا تسمع لقولهم > لفصاحته وحلاوته ﴿ كأنهم خشب مسئدة > إلى حائط في خلوهم من العلم والخير ﴿ يحسبون كل صيحة > كنداء في العسكر ونحوه ﴿ عليهم > أي واقسعة عليهم لخسورهم واتسهامهم ﴿ هسم العسدو > الكساملون في العداوة

كاملوها لسوطهم ادرارهم مع أهل الإسلام مكرا رداً لهم وحرسا لإدرارهم وأموالهم ﴿فَاحْدُرُهُمْ وأحسَ صدورهم محمد (ص) لا صورهم وأسر إسرارك عما هم ﴿قَنْتَلَهُمُ ٱللَّهُ وَمَرَّهم وأهلكهم، دعا علاهم او اعلم أهل الإسلام لما دعوا علاهم ﴿أَنِّي يُوْفَكُونَ ﴾ ﴿٤ وهو الحوال، والمراد الهَكر عما حالهم وعدولهم عما هو الصلاح لهم وهو الإسلام.

﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ أمر ﴿ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء الأعداء ﴿ تَعَالُوا ﴾ هَلَمُوا هُـوَادا صدد رسول الله ﴿ يُسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ رَوْما لمحْوِ أصاركه ﴿ رُسُولُ ٱللَّهِ ﴾ كرما ورخما علاكم ﴿ لُوَوْا رُهُوسَهُمْ ﴾ أمالوها سمودا. ورووه كمطورًا ﴿ وَرَأَيْمَتُهُمْ ﴾ كليه ﴿ يُصُدُّونَ ﴾ حَلْوا وسمودا عن أمنهما وراموا محو الأصار.

﴿ سَوَآةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ آخِرِلا ، الطّلاح ﴿ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ محمد (ص) ﴿ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ سؤالك لِمَحُو أَصارهم وعد ، سؤالك له كلاهما سوآ ، ﴿ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ أصلا ما داموا عُدُالا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ المَلِك العَدُل ﴿ لا يَهْدِى ﴾ السياك السواء المحمود ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ما داموا طُلاً حا عُدُالا عما صلح لهم وهو الإسلام ﴿ هُمْ ﴾ الأعداء ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ لرصطهم ﴿ لَا تُستفِقُوا ﴾ طعاما وكسا ﴿ عَلَىٰ مَنْ ﴾ كل أحد ﴿ عِند رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ صدده ورحل معه عما المراكد

<sup>﴿</sup>فاحدُرهم قاتلهم الله ﴾ دعاء عليهم بالهلاك ﴿أَنَى يَوْفَكُونَ ﴾ كيف يصرفون عن الهدى ﴿وإذاقيل لَهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ﴾ تعنتا وكراهة لذلك ﴿ورأيتهم يصدون ﴾ يعرضون عن ذلك ﴿وهم مستكبرون ﴾ عن إتبال الرسول ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يعفر الله لهم ﴾ لإصرارهم على كفرهم ﴿إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ لا يلطف بهم لعدم نف اللطف فيهم.

<sup>﴿</sup>هم الذين يقولون﴾ لقومهم الأنصار ﴿لا تتفقوا على من عند رسول الله﴾

﴿حَتَّىٰ يَنفَضُوا﴾ اصدَّعوا وعادوا و وصلوا مراكدهم أرادوا أرامل أهل الرحل، وردَهم الله وكلّم ﴿وَلِلّهِ﴾ الملك المالك ﴿خَزَآئِنُ السَّمَّوُ بِ أَملاك عالم السمو وأسراره ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أموال عالم الأمر وهو السامح لهم وللكل ﴿وَلَاكِنَ ﴾ هؤلاء الرهط ﴿ المُنفَقِقِينَ ﴾ للكدر صدورهم ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿٧﴾ سماحه وكرمه.

﴿ يَقُولُونَ ﴾ أملا وطمعا ﴿ لَيْن رَّجَعْنَا ﴾ عودا سالما ﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مصرهم ﴿ لَيُخْرِجَنُ ٱلْأَعَلُ ﴾ أرادوا إدرارهم أو إمامهم ﴿ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ أرادوا أهل الإسلام أو محمدا رسول الله صلعم ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ العلو والعَول والحور ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ﴾ العلو والعَول والحور ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ﴾ العلو والعَول والحور ﴿ وَلِللَّهُ وَلَلْكُونَ لُورِهِ هِمْ مَذِلاً ، ﴿ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورِهِ هِمْ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورُهِ هِمْ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورِهِ هِمْ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورِهِ هِمْ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورُهُ هُولِيْنَ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورِهِ هِمْ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورُهُ هُمْ أَمْ الْعُلُولُ وَالْكُونَ لُورُهُ هُمُهُ أَمِنْ اللَّهُ وَالْكُونَ لُورُهُ اللَّهُ وَالْكُونَ لَلْهُ وَلَا لَهُ لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلِكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللَّهُ وَالْكُونَ لَوْلَا لَهُ وَلِلْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عُلْكُونَ لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا عُلْمُ وَلِي لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا عُلْمُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَالَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَ الللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ يَنْأَيُهَا ﴾ الملا ﴿ وَالْمِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ لا تُسلّهِ كُمْ ﴾ الإلهاء: ضرح أحد وسط النهو والمراد الصد ﴿ وَأَمْنُو لَكُمْ ﴾ ودادها واحصاءها وحرسها واعدادها ﴿ وَلا أَوْلَنْدُكُمْ ﴾ ولا عمر ورهم واصلاحهم ﴿ عَن فِكُو اللّهِ ﴾ اذكاره عموما أو أداء ما صلّوا أو كلام الله المرسل، والمراد ردعهم عما النّهو مع الأموال والأولاد وأورد الردع عما الإنهاء علاها اطراء ﴿ وَمَن ﴾ كل رهط ﴿ يَفْعَلُ اللّهِ وَ النّهُ وَ مَعَ اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ عَمْ ﴾ الرهط ﴿ النّهُ و معاملو سوء لا ما سواهم لطرحهم المراه من المراهم للمرحهم المراهم للمرحهم المراهم للمرحهم المراهم للمرحهم المراهم للمرحهم المراهم للمرحهم المراهم المرا

من المهاجرين ﴿ حتى ينفضوا ﴾ عنه ﴿ وقه خزائن السحوات والأرض ﴾ من الأرراق لا يملكها سواه ﴿ ولكن المتافقين لا يفقهون ﴾ ذلك ﴿ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرز منها الأذل ﴾ يبعني المؤمنين ﴿ وقه العرة ﴾ الغلبة والقوة ﴿ ولرسوله وللمؤمنين ﴾ بإعزازه لهم ﴿ ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ ذلك.

<sup>﴿</sup> يَهَا الذِّينَ آمنوا لا تَلْهَكُم أَمُوالَكُم ولا أُولادكُم ﴾ لا تشخلكم ﴿ عسن ذكر الله ﴾ الصلاة وسائر الطاعات وتوجيه النهي إليها للمبالغة في نهيهم ﴿ ومسن يفعل ذلك ﴾ اللهو ما ذكر ﴿ قاولتك هم التحاسرون ﴾ بإيثار الفاني عملي الباقي.

الأمر الآمر السرمد لأمرٍ ما صل معدوم مَالًا.

﴿ وَأَنْفِقُوا ﴾ أعطوا للصلحاء الأرامل ﴿ مِن مَّا وَرَقْتُنْكُم ﴾ أعطاكم الله ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَد كُمُ الْمَوْتُ ﴾ أمام ورود السام لكم ﴿ فَيَقُولَ ﴾ الآخد ﴿ وَبَّ اللّهِم ﴿ لَوْلاً ﴾ هَلاً ﴿ أَخْرَتَنِي ﴾ إمهالا ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ عَصْر ما صل ﴿ فَأَصَدُ فَى ﴾ المال المامور أداء مما الطّأوُس والأحمر وما سواهما، وهو حوار لولا ﴿ وَأَكُن ﴾ حال الأداء ﴿ يَسَ الصّلجينَ ﴾ ﴿ ١ ﴾ صلحاء أهم الإسلام، وموردها أهل الإسلام، أو أهل الولى والمكر العُدّال ﴿ وَلَن يُوّخُرُ اللّهُ السعار ، وسط الدوح ﴿ وَاللّه ﴾ العالم أنه المنافر وسط الدوح ﴿ وَاللّه ﴾ العالم ﴿ خَمْ بِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِعَا ﴾ كل عمل ﴿ مَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١ ﴾ حواللّم وطوالح ﴾ المعلوم وطوالح أ

<sup>﴿</sup>وأنفقوا مما رزقناكم﴾ أي بعضه ﴿من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾ أي أمار ته ﴿قسيقول وب لولا﴾ هالا ﴿أخسرتنى إلى أجل قريب﴾ زمان قليل ﴿فأصدق﴾ فأتصدق ﴿وأكن من الصالحين﴾ في العمل جزم عطفا على محل مجموع دفاصدق»، وقرىء بالنصب عطف على أصدق ﴿ولن يمؤخر الله نها إذا جاء أجلها﴾ منتهى عمره ﴿وللله خبير بما تعملون﴾ بالتاء والياء لا يخفى عليه





₹.

# متورة ألتغابر

موردها أم الرُّحْم إلاَّ كَسرا مـورده مـصر رسبول الله- عـلاه السـلام-. ومحصـول أصـول مدلولها:

حمد أهل الغالم كلّه الله، وسموم المثلك والحمد له وحدَّه، وصدع أسرِ السماء ومعادلها مسوطا مع الحكم، وسوء أحوال أمّم مَروًّا وأهلكوا، وردَّ أهل العُدول النعاد، وإعلام ورود أهل الإسلام والأعمال الصوالح دار السلام وأهل العدول والطوّالح دار الهلاك، وأهر أهل الإسلام للزوَّع عما مكر الأهل والأولاد لمنا هم عدّو لهم، والأمر للوَرع ألهاء الأنو، وإعطاء ألوس لأهل أموال أعطوها نه مع سرور روع أكرام، وإعلام اطلاع الله الغلام للأسرار كلّها.

#### بغنم ألله ألرَّحْمَانِ ألرَّجيمِ

﴿ يُسَبِّعُ لِلَّهِ فَ المحمود حامدا له حالا أو كلاما كل ﴿ مَا ﴾ حصل ﴿ فِي الشَّمْنُونُ بِ عالمها ﴿ لَمَهُ ﴾ للسَّمْنُونُ بِ عالمها المسو ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَا ﴾ ركد ﴿ فِي اللَّأَرْضِ ﴾ عالمها ﴿ لَمَهُ ﴾ فقد المالك عموما لا لما عداه ﴿ الْمَمْلُو ﴾ ملك العوالم ﴿ وَلَهُ ﴾ فقد وحده ﴿ الْمَحْدُدُ ﴾ أَوْلا ومَالا، وَالسراد المصدر المعلوم أو معادله أو حاصل المصدر أو ما عم الكل، واللام للعموم أو للصرع ﴿ وَهُوَ ﴾ الله ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَسَىٰ هِ ﴾ عموما ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ الله كامل الطِّلُولِ ،

وَهُوَ الله وَاللَّهِ عَلَقَكُمْ السركم وصَوْركم وفَسِينكُمْ كَافِرٌ عادل عما إسلامه وحكمه وومنكُم مُوفِينٌ مسلم له مطاع لأمره ووَاللَّه العلام وبنا عمل صالح أو طالح وتعملُونَ بَصِيرٌ و ٢ وعالم.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ۚ بِ﴾ أُسر وصَوَّر الله عالم السمو ﴿ وَ ٱلْأَرْضَ ﴾ عـالمها

﴿ ٦٤ ـ سورة التغابن ثماني عشرة أية مدنية أو مكية﴾

#### بسم الله الرحس الرحيم

﴿ يسبح أنه ما في السموات وما في الأرض له المملك وله الحمد ﴾ لا يستحقها غير، ﴿ وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ قُدّم الكفر لفلبته ﴿ والله بما تعملون ﴾ من كفر وإيمان ﴿ بصير ﴾ عليم فسبحاز يكم به ﴿ حلق السموات والأرض بالحق ﴾ بالحكمة لا عبنا ولفواً

﴿ إِلْحَقَ ﴾ الصلاح والسداد ﴿ وَصَوَّرَكُمْ ﴾ وسط الأرْحام ﴿ فَالَمْ اللهُ المَلِكُ العَدُلُ وَأَكْمَلُ ﴿ صُورَكُمْ ﴾ الله المَلِكُ العَدُلُ ﴿ أَلْمُصِيرٌ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ معاد كلّكم سووا إسراركم وأصلحوها كما عَدُلُ الله صوركم وأصلحها ﴿ يَعْلَمُ ﴾ الله ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوْ بِ عالم السمو ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عالمها ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ ما هو سرّكم ﴿ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴾ ما هو معاد له ﴿ وَآللُهُ ﴾ الغلام ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عنما كاملا ﴿ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ أسرار الصدور كلّها.

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ أمّا وصلكم أمل الصدور ﴿ نَبَوًّا ﴾ الأمّم ﴿ آلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وما أسلموا نه ورسوله ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ كرهط هود وصالح ولوط وما سواهم ﴿ فَذَاقُوا ﴾ أحسو ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ حدّ عدولهم حالا الأمّر الأسوء ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾ حدّ عدولهم.

﴿ وَ لَكَ مَا أَعدُ لِهِم حالاً ومآلاً ﴿ إِنَّانَهُ ﴾ الأمرُ ﴿ كَانَت تَأْتِيهِمْ ﴾ الأمر ﴿ وَسَلَهُم إِلْنَتِنَتِ ﴾ سواطع الأدلاء والأعلام ﴿ فَقَالُوا ﴾ صدودا وهكوا ﴿ رُسُلُهُم إِلْنَتِنَتِ ﴾ سواطع الأدلاء والأعلام ﴿ فَقَالُوا ﴾ صدودا وهكوا ﴿ أَبَشَرٌ ﴾ ولد آده ﴿ يَهْدُونَنَا ﴾ وهم أرادوا إرسال مَلَك لِهُداهم، ووهموا عدم صحّ إرسال ولد آده ﴿ فَكَفَرُوا ﴾ عَدلوا وما أسلموا وردوا الرسل ﴿ وَتَوَلُوا ﴾ صدرا عبما أمروا ﴿ وَأَسْتَغْنَى ٱللَّهُ ﴾ عبما سواه كإسلامهم وطوعهم

﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ فإن صورة الإنسان أحسس من صور سائر المخلوقات ﴿ وإليه المصير يعلم ما في السموات والأرض ﴾ كليا وحزئيا ﴿ ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ﴾ بمضمراتها.

﴿ أَلَم يَأْتُكُم ﴾ ياكفار مكة ﴿ نَبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ﴾ عقوبة كفرهم في الدنبا ﴿ ولهم عداب أليم ﴾ في الآخرة ﴿ ذلك ﴾ أي الوبال والعذاب ﴿ بأنه ﴾ ضمير الشأن ﴿ كانت تأتيهم رسلهم بالبيئات ﴾ بالمعجزات ﴿ فقالُوا أَبِسُر ﴾ يقال للواحد والجمع ﴿ يهدوننا ﴾ أنكروا أن يكون الرسل بشرا ﴿ فكفروا وتولُوا ﴾ أعرضوا عن معجزاتهم ﴿ واستغنى الله ﴾ عن طاعتهم وغيرها

﴿ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ ﴾ عما إسلامهم وطوّعهم ﴿ حَمِيدٌ ﴾ ﴿ ١ ﴾ محمود للكل.

وَادُكر ﴿ يَوْمٌ يَجْمَعُكُمْ ﴾ الله وَلد أدم لَمّا وزكما ﴿ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ﴾ لَمُ أمل العالم كلهم لإحصاء الأعمال وإعطاء الأغدال وآماً لها عَدْلا ﴿ ذَ لِكَ ﴾ العصر ﴿ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ﴾ لكم لورود الصلحاء محال الطلاح صُلحاء وعكسه كما هو كلام الرسول - علاه السلام - ﴿ وَمَن ﴾ كمل أحد ﴿ يُوْمِن بِآللَهِ ﴾ وحده

﴿ وَاللَّهِ فَنِي ﴾ عن كل شيء ﴿ حميد ﴾ بذاته.

<sup>﴿</sup> زعسم الذين كفروا أن مخففة أي أن الشان ﴿ لن يبعثوا ﴾ وسدت بجملتها مسد مفعول زعم ﴿ قل بلى ﴾ يبعثون ﴿ وربى لتبعثن ثمم لتنبؤن بما عملتم ﴾ بالمجازاة به ﴿ وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنبور ﴾ القرآن ﴿ الذي أنزلنا والله بما تعملون خير ﴾ عليم ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ﴾ جمع الأولين والآخرين أي لأجل جزائه ﴿ ذلك يوم التقابن ﴾ يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، بأخذ منازلهم في الجنة لو آمنوا، فالتفاعل بمعنى الفعل إذ لا غُبن في العكس

﴿ وَيَغَمّلُ ﴾ عملا ﴿ صَلِحاً ﴾ كما أمره الله ﴿ يُكَفِّرُ ﴾ الله وهو الإسرار ﴿ عَنْهُ ﴾ كرما المسلم الصالح ﴿ سَيْنًا يَهِ ﴾ طوالح أعماله والمراد مَحْوُها ﴿ وَيُسدُّخِلُهُ ﴾ كرما ﴿ جَنَّنْتُ ﴾ محال الدوح الحوامل والصروح ﴿ فَجْرِى مِن قَحْيَهَا ﴾ دوحها وصروحها ﴿ أَلْأَنْهَنْرُ ﴾ مشل الماء والدر والسُدام والعسل ﴿ خَلْدِينَ ﴾ هو الدوام ﴿ فِيهَا أَبُداً ﴾ سرمدا ﴿ فَ لِلنّه ﴾ محو الأصار وحلول دار السلام ﴿ الْفَوْرُ الْمَعْلَى مَا الْمُعَاء الْأَكُمُ لَهُ وَالْعَظَاء الْأَكُمُ لَهُ .

وَ الأَمْمُ وَآلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ عَدلوا عما هو الإسلام ﴿ وَكَذَّبُوا بِنَا يَائِنُنّا ﴾ كلام الله الدُرسَلُ أو سواطع اذلاء رسوله ﴿ أُولَئِكَ ﴾ هؤلاء الأمم ﴿ أَصْحَلْبُ النَّه الدُرسَلُ أو سواطع اذلاء رسوله ﴿ أُولَئِكَ ﴾ هؤلاء الأمم ﴿ أَصْحَلْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللل

له ﴿ وَبِشْسُ ٱلْمُصِيرُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ساء معادهم الساعور.

ومن أصاب ما وصل أحدا ومن مُعِليد عُدْر ودآ، وهالاك أهل و للد وكل ما هو مؤد لهم ﴿ إِلَّا يَإِذْنِ اللَّهِ علمه وَأَرِاده وأمره، و ورود العسر كله لأهل الإسلام ممخص ومُطهر لهم ﴿ وَمَنْ يُوْمِن ﴾ إسلاما ﴿ إِللَّهِ الله وحد، وعلم كل هم وعسر منا أراد الله وأمره ﴿ يَهْدِ ﴾ الله، و رووه لا معلوما ﴿ قَلْبَهُ ﴾ للوطود وحمل المكاره ﴿ وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْمٍ ﴾ عموما ﴿ علمه الكل .

﴿ وَأُطِيعُوا ٱللَّهُ ﴾ اسمعوا أحكام الله الملك الغدل وطاوعوا أوامره

<sup>﴿</sup> ومن يؤمن بانه ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله ﴾ بالياء والنون ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين قيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ إذ فيه حلاص من العقاب ونيل للثواب.

<sup>﴿</sup> والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبسس المصير ﴾ هي ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾ بفضائه وعلمه ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ يثبته على الصبر عليها، أو يلطف به ليزداد من الخير ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ ومنه أحوال القلوب.

﴿وَأَطِيعُوا آلرُّسُولَ ﴾ طاوعوا أحكام محمّد رسول الله ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ عما طوع الله ورسوله ﴿فَإِنَّمَا ﴾ ما لسم ﴿عَمَلَىٰ رَسُولِنَا ﴾ محمد (ص) إلا ﴿ ٱلْبَلْغُ آلْمُبِينٌ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ الأعلام الساطع وهو أعلم إعلاما كاملا.

﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم﴾ عن الطاعة ﴿فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ وقد بُلُغ.

﴿ الله إلا هو وعلى الله ﴾ لاغيره ﴿ فليتوكل المؤمنون ﴾ في حميع أمورهم ﴿ يا أيها المدين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم ﴾ أي بعضهم ﴿ عدوا لكم ﴾ يحملونكم أن تعصوا الله لأجلهم، أو يسعون فيمنا يضركم دينا ودنيا ويتمنون موتكم ﴿ فاحدوهم ﴾ أن يورطوكم في دينكم أو دنياكم ﴿ وإن تعفوا ﴾ عنهم بترك عقابهم ﴿ وتصفحوا ﴾ تعرضوا عن توبيخهم ﴿ وتغفروا ﴾ ما فرط منهم ﴿ وَإِنْ الله غفور رحيم ﴾ يغفر لكم وينعم عليكم ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فسنة ﴾

كراءُ كاملٌ لكل أحد أطاع أوامر الله وأحكامه، وما طاوع الأهواء، و ودّ الأهل والأولاد والأموال ﴿ فَا تَقُوا اللّه ﴾ كامل الطول والسطو وروعوا عما أوعدكم ﴿ مَا أَسْتَطَعْتُم ﴾ كذّكم ووسعكم ﴿ وَأَسْمَعُوا ﴾ ما أمركم الله سماع طَوع ﴿ وَأَطِيعُوا ﴾ أحكام رسوله محمد صلعم ﴿ وَأَنفِقُوا ﴾ أعطوا إعطاء ﴿ خَيْراً ﴾ أو هو معمول لعامل مطووح، والمراد واعملوا ما صَلْح ﴿ لا نَفْسِكُم ﴾ معادا ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَن يُوقَ ﴾ حساه الله وحرسه ﴿ شُحّ تَنفْسِهِ ﴾ امساكها عما هو مأمور الأداء ﴿ وَالْمَامُ والدر والمرام السواهم ﴿ أَلْمَمْ لِحُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ واصلو المرام ومدركو المهام وواردو دار السلام.

﴿إِن تُقْرِضُوا ٱللَّه ﴾ المكراء أراد الإعطاء لله، وأورده لمنا حرّص للسماح ﴿ قَرْضًا حَسَناً ﴾ إعطاء محمودا لذا وعطاء حلالا مع وسع صدر وسرور سر ﴿ قَرْضًا حَسَناً ﴾ إعطاء معمودا لذا وعطاء حلالا مع وسع صدر المدا عطاء في فَرْنَصُنَا عَلَم الله ما هو عطاؤكم ﴿ لَكُمْ ﴾ لا حدّ ولا إحصاء لما أعطاء وله إكامل أله إكراء ﴿ وَرَبْعُورُ كُمْ معط للامر الكامل

﴿ خَلِيمٌ ﴾ ﴿١٧﴾ حامل للأصارُ وممهل للسطور.

﴿ عَسْلِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ عالم السر ﴿ قَ عَالَم عالم ﴿ الشَّهَادُةِ ﴾ الحس ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ كامل السطّر ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ عالم الحكم والمصالح العامل و ماً لها

احتبار ﴿ والله عنده أجر عظيم ﴾ لكم يحتقر عنده الأموال والأولاد فأثروه عليها.

﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ أي بقدر وسعكم وطاقتكم ﴿واسمعوا ﴾ قوله بقدول ﴿وأطبعوا ﴾ أمره ونهيه ﴿وأنفقوا ﴾ في طاعته ﴿خيراً ﴾ أي قدموا أو يكس إنفاقا خيراً ﴿لاتفسكم ومن يوق شيح نفسه فأولئك هم المقلحون ﴾ دسر «البقرة: ١٤٥ ﴿إن تقرضوا الله قرضا حسنا ﴾ بأن ينفق المال لوجهه ﴿يضاعفه لكم ﴾ أي جزاءه من عشر إلى سبعمانة ﴿ويغفر لكم ﴾ ما يشاء ﴿والله شكور ﴾ مثيب على الطاعة ﴿حليم ﴾ لا يعجل العقوية ﴿عسالم القيب والشهادة العنزيز الحكيم ﴾ محيط علمه، تامة قدرته، بالغة حكمته.





١

-



•





•



### سورة ألطلاق

موردها مصر رسول الله صلعم وآما، ومحصول أصول مصامدها: صدع أحكام سراح الأعراس وإحكام عددها، وإعطاء الله المأكول وما عداه كل أحد وزع مناه، وإعلام وكول الأمور الله وحده ولسوم إعطاء الشر، المأكول وما عداه منما عبلاه لأعراس سنرجها حيال الخيئل، وإعطاء الدر للحساكل، وإعداد الله حد الساعور معادا لأهل الصدود والسمود عما أمر الله ورسله، وحمل الأحكام لهاء الألو، وإكرام الله للصنحاء، وإعطاء السرور لهم معادا، وعموم علم الله وطؤله.

### يسم ألله ألرختنج ألزجيم

لمّا سرّح ولد عمر عرسه حال الغرُوك، وأمره رسول الله صلعم للعود وإمساكها وكلّم معه لمّا حصل لها الطّهر سرّحها أو امسكها، أرسل الله ﴿ يَأَ أَيّها النّبِيّ ﴾ محمد رسول ألله (س) مر زهطك ﴿ إِذًا ﴾ كلّما ﴿ طَلَقْتُمُ النّباء ﴾ أعراسكم لأمر والمراد أراده أو عم الكلام حكما مع سمومه أولا لمّا هو أمه رهطه ورأسهم، والكلام معه كالكلاه معهم، أو أصل الكلام أرسول بنه وأهل الاسلام ﴿ فَطَلُقُوهُنّ ﴾ سرّحُوها ﴿ لِعِدّ يَهِنّ ﴾ لأولها وأمامها رواصد لها، أو لعصرها والمراد علاهم لحال الطهر أ ﴿ وَأَحْصُوا الْعِدّة ﴾ عدوا واحرسوا وأكملوها وأمر الإحصاء للإهال لا للإعراس لامهها ومصول دركها وحلمها وأكملوها وأمر الإحصاء للإهال لا للإعراس لامهها ومصول دركها وحلمها وأموا اللّه رَبّكم ﴾ حال السراح سرّحوها، وعاملوا معها كما هو المأمور

﴿ ٦٥ - سورة الطلاق إحدى أو اثنتي عشرة آية مدنية ﴾

#### بسم الله الرحون الرحيم

﴿ يِاأَيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ خص الداء وعم الخطاب بالحكم لأن النبي إمام أمة فنداؤه كندائهم، أو المعنى يا أيها النبي قبل لأمتك إذا طلقتم أي إذا أردتم تطليقهن كقوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة ٢: ٥ ﴾ ﴿ فيطلقوهن لمدتهن و اللام للتوقيت أي وقت تحصيه من عدتهن وهو أن يكون في طهر لم يجامعهن أزواجهن فيه، وإذا فقد شرط التوقيت لا يقع الطلاق عندنا ﴿ وأحصوا العدة ﴾ الضبطوها وأتسموها ﴿ واتسقوا القه م يكسم ﴾ بامتال أوامسره وتسرك نسواهيه

لكم، ولما حصل السراح ﴿ لَا تُعَفِرِجُوهُنّ ﴾ الأعراس ﴿ مِن بَيُوبُهِنّ ﴾ دوركم الإكمال العدد ﴿ وَ لَا يَخْرُجُنّ ﴾ عمدا عهدا معهودا مأمورا عدم دلوعها وسطهن ولا للمسرح أمره حال رومها ﴿ إِلّا أَن يَأْتِينَ ﴾ إلاّ حال ورودها ﴿ يِفَلْحِشَة ﴾ عمل السوء كالعهر ﴿ مُّتَيِّنَة ﴾ لاح سوءها، ورووه لا مكسور الوسط ﴿ وَ يَلْكَ ﴾ الأحكام ﴿ حُدُودُ ٱللَّه ﴾ حدها للمصالح والحكم ﴿ وَمَن يَتَعَدّ ﴾ طلاحا ﴿ حُدُودَ ٱللَّه ﴾ وسلك صراط لأهوأ وطرح المسلك الشواء ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ وأساء معاده ﴿ لا تَدْوِى ﴾ رسول الله، أو مسرح العرس، أو المراد الأعم ﴿ لَعَلَ وَالله ﴾ المداح وهم العود .

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ ﴾ الأعراس ﴿أَجَلَهُنَ ﴾ العصر المعهود وكمن العدد ﴿فَسَأَسْكُوهُنَ ﴾ عبودوا وأسكوها ﴿بِسَعْرُوفٍ ﴾ إكراء وإصلاح ﴿أَوْ فَالْمُوهُنَ ﴾ سرّحوها ﴿بِمَغُرُوفٍ ﴾ صلاح ﴿وَأَشْهِدُوا ﴾ حال العود أو حال فارقوهُنَ ﴾ سرّحوها ﴿بِمَغُرُوفٍ ﴾ صلاح ﴿وَأَشْهِدُوا ﴾ حال العود أو حال السراح ﴿وَوَأَسْهُوا ﴾ السراح ﴿وَأَقِيمُوا

﴿ لا تخرجوهن ﴾ مدة العدة ﴿ من بيوتهن ﴾ الني طُنفن وهن فيها ﴿ ولا يخرجن ﴾ وإن أدن الروح لهن للإطلاق فإن له حقا فيه معهما. وقبل: سالحواز ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ طاهرة وهي أن تزبي أو تؤذي أهنل زوجيها كما عن أهنل السبت عليهم السلام ﴿ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ بأن عرصها للعداب ﴿ لا قدري ﴾ أي النفس، أو أبها النبي، أو المطلق ﴿ لعمل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ رغبة في الرجعة.

﴿فسإذا بِمَلَّمَ أَجِمَلُهِنَ ﴾ قاربن آخر عدثهن ﴿فأمسكوهن بالرحعة ﴿بمعروف بحسن عشرة لا بإضرار ﴿أَو فَارقوهن ﴾ اتركوهن حتى تنقصي عدتهن ﴿بمعروف بطريق جميل لا بإضرار بأن يراجع فيطلق لتطول عدتها ﴿وأشهدوا ﴾ على الطلاق ﴿ذوى عدل ﴾ أي عدلين ﴿منكم ﴾ أيها المسلمون ، ويفيد أن العدالة وراء الإسلام ﴿وأقيموا الشهادة ﴾ أيها الشهود عند طلها ﴿قه ﴾ الشَّهَندَة ﴾ ادّوها حال الرَوْم والسؤال ﴿ لِلَّهِ ﴾ العَدل سدادا لأمر سواه ﴿ ذَلِكُم ﴾ ما مر ﴿ يُوعِظُ بِهِ ﴾ للادّكار الكامل ﴿ مَن كَانَ ﴾ كل أحد ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ ﴾ وحدَه ﴿ وَالْمَوْمِ اللّهِ فِي اللّهِ ﴾ وحدَه ﴿ وَالْمَوْمِ اللّهِ فِي كُل ﴿ مَن يَتَّقِ اللّه ﴾ ﴿ وَالْمَهُ وَ مَا عَدل عِمَا أمره ﴿ يَجْعَل ﴾ الله ﴿ لَهُ ﴾ لصلاح أمره ﴿ مَخْرَجاً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ عما هو المعاسر والمكاره.

﴿ وَ الْأَعْرَاسَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرَفِ عِصْمَ أَمَلُهَا ﴿ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ العروك للهرم ﴿ مِن يُسَائِكُمْ ﴾ أعراسكم ﴿ إِن آرْ تَنْتُمْ ﴾ لعدم علمكم حالها وحكمها حال لسراح ﴿ فَعِدْ تُهُنَّ ﴾ عسر عددها ﴿ تُلْنَدُ أَشْهُرٍ ﴾ لا حور ولا كور ﴿ وَ ﴾ الأعراس ﴿ النَّهُ اللَّهُ مَالِ ﴾ الحدام الخلم ﴿ وَ أُولَنْ الْأَحْمَالِ ﴾ الحدام

نوجيه لا لغرض أخر ﴿ ذلكم ﴾ المذكور من الأحكام ﴿ يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ فإنه المنتفع بالوعظ ﴿ ومن يتق الله ﴾ في أوامره ومواهيه ﴿ يجعل له مخرجا ﴾ من كرب الدنيا والآخرة وغمومها ومنها غم الأزواح ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ من وجه لم يخطر بباله ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ كافيه ﴿ إن الله فامره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ مقداراً وميقاتا.

﴿والاني ينسن من المحيض من نسائكم ﴾ بحسب الظاهر ﴿إن ارتبتم ﴾ شككتم في وصولهن حد اليأس ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ لعدم تحقق اليأس ﴿واللائي لم يحضن و ومثلهن يحضن أي عدتهن كذلك، أو المعنى واللائي يئسن إن جهلتم عدتهن فعي ثلاثة أشهر، وكذلك من لم يحضن لعدم بلوغهن، فعلى

﴿ أَجُلُهُنَّ ﴾ كمال عددها ﴿ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ولدها السراح وهلاك المرء لها سواء ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَن يَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ طرح محارمه وطاوع أحكامه ﴿ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا ﴾ ﴿ ٤ ﴾ سهَل الله أمره وحل عسره للورع.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ ما علم الله مما حكم هؤلاء الأعراس ﴿ أَسُرُ ٱللَّهِ ﴿ المُحروس المُحكَم ومسطور اللوح، ورووا أمر الله ﴿ أَنزَلَهُ ﴾ أرسله مما اللوح المحروس ﴿ إِلَنكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ وَ ﴾ كل ﴿ مَن يَتْقِ ٱللَّهَ ﴾ وعمل ما أرسله ﴿ يُكَفِّرُ ﴾ الله ﴿ عَنْهُ سَيِّنًا تِهِ ﴾ أصاره ﴿ وَيُعظِمْ لَهُ أَجْرا ﴾ ﴿ ٥ ﴾ كراءً معادا لمنا أعطاه لعمله الصالح ما لاحدً له ولا احصاه.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ اكدوا الأعراس وهو صدع للورع ﴿مِنْ حَيْثُ سُكُنتُم﴾ دورا دركم ﴿مِنْ وَجِدِكُمْ ﴾ وسعكم. ورووه مكسور الواو ﴿وَلا تُضَارُوهُنَّ ﴾ دورا ومأكل وما سواهما ﴿لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ محاليا ومأكلها وما عداهما مماهو مدن لها لا محال ﴿وَإِن كُنَّ ﴾ هؤلاء ﴿أُولَتِ حَمْلٍ ﴾ حوامل ﴿فَانْفُقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ اعضوها المأكل وكل ما صبح لها ﴿حَتَىٰ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ ولدها وهو لطرد وهم عدمها لو طال عصره ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ ﴾ أعراس حصل سراحها ﴿لَكُمْ ﴾ أولادكم

الأول لا عدة على البائس والصغيرة مع الدخول وعليه أكثر الأصحاب، والأحمار بها متصافرة، وعلى الثاني عليهما العدة وفاقا للنعامة وبنعض الأصحاب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ هو حاص بالمطلقات لأن الكلام في عدتهن وفي الموت بأبعد الأجلين ﴿ومن يتق الله﴾ في أحكامه ﴿يجعل له من أمره يسرأ ﴾ يسهل عليه أمره ﴿فلك﴾ المذكور من الأحكام ﴿أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ﴾ بحساناته ﴿ويعظم له أجراً ﴾ بأن يضاعفه.

﴿أسكنوهن من حيث سكتم ﴾ أي بعض مكان سكناكم ﴿من وجدكم ﴾ من وسعكم وطاقتكم ﴿ولا تنضاروهن الماسكانهن منالا يليق بهن ﴿لتنضيقوا عليهن ﴾ فتضطروهن إلى الخروج ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ يعم الرجعية والبائن والسكنى من النفقة ﴿فَإِنْ أَرْضِعن لكم ﴾

﴿فَنَاتُوهُنُ أُجُورَهُنَ اعطوها كرآء لإعطاء الدر للأولاد ﴿وَأَتَعِرُوا بَيْنَكُم ﴾ لأمر الأولاد الحساكل معاها، أو معا سواها والكلام مع الولاد والامام ﴿ بِمَعْرُوفِ ﴾ أمر صالح وهو عدم مكس الوالد وامساكه وعدم عسار الأم لما هو ولدهما ولسوم الرحم لهما ﴿ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ﴾ لأمر الأولاد الحساكل لددا ومرآ ، ﴿ فَسَتُرْضِعٌ لَهُ ﴾ للولد الجسكل عرس ﴿ أَخْرَىٰ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ لا إكراه للوالد ولا للأم والكلام ردع للأم إنقسًارها ولدها وعدم رُحمها ولدها الجسكل.

﴿ لِيُنفِقُ عطاءٌ واسِعاً ﴿ دُوسَعَةٍ ﴾ وسع مال وهو الموسر ﴿ مِّن سَعَتِهِ ﴾ وسع ماله ما وصله وسعه واءمه ﴿ وَمَن قُلِرَ ﴾ عسر ﴿ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ وسار معسرا عادم المال ﴿ فَلْيُنفِقُ ﴾ المُعسِر ﴿ مِمَّا مَاتَنَهُ آللُهُ ﴾ مما أعطاه إليه ما صلح لحاله ووصله وسعه ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ ﴾ المسهل ﴿ نَفْساً ﴾ أحدا ﴿ إِلَّا مَا مَانَسَهَا ﴾ أعطاها مما مال ووسع ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ ﴾ العالم للحكم والمصالح ﴿ يَفَدَ عُسْرٍ ﴾ عَدْم وإرماد ﴿ يُسْراً ﴾ رَفِه ﴾ وشعاً ومالا وعيد وعد لأهل العسر.

﴿ وَكُأَيُن ﴾ كم ﴿ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ ﴾ عدل وغصا أهلها حسدا وسمودا ﴿ عَنْ أَمْرٍ ﴾ الله ﴿ رَبُّهَا وَ ﴾ أمر ﴿ رُسُلِهِ ﴾ أرسلهم الله لإداء الأوامر والأحكام (فَحَاتَبْنَهُا ﴾ أهلها معادا ﴿ حِسَاباً شَدِيدا ﴾ عُسرا وَعَدَّبْنَهُا ﴾ أهلها معادا ﴿ حِسَاباً شَدِيدا ﴾ عُسرا وَعَدَّبْنَهُا ﴾ أهلها معادا ﴿ حِسَاباً شَدِيدا ﴾ عُسرا وَعَدَّبْنَهُا ﴾ أهلها معادا ﴿ حِسَاباً شَدِيدا ﴾ عُسرا وَعَدَّبْنَهُا ﴾ أهلها معادا ﴿ حِسَاباً شَدِيدا ﴾ عُسرا وَعَدَّبُنَهُا ﴾ أهلها مدادا أسوء الآلام.

الولد ﴿فاتوهن أجورهن﴾ ويؤذن بعدم وحوب الإرضاع على الأم بعد البيونة كما عسليه الأصبحاب ﴿وأتسمروا﴾ اقبلوا الأمر ﴿بينكم﴾ في الأوضاع والأجر ﴿بمعروف﴾ بوجه جميل بلا تعاسر ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر﴾ ضيق ﴿عليه رزقه قلينفق مما آتاه الله﴾ أي على قدره ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجمل الله بعد عسر يسرأ ﴾ تطبيب لقلب الفقير ووعدله باليسر عاجلا أو آجلا.

﴿ وَكَأَينَ ﴾ وكم ﴿ مَنْ قَرِيةً ﴾ أي أهلها ﴿ هتت ﴾ عصت و تعدت ﴿ عن أسر ربها ورسله فحاسبناها ﴾ في الآخرة، جِيء بالماضي لتحققه ﴿ حسابا شديداً ﴾ وْفَذَاقَتْ ﴾ أحس أهلها ﴿وَيَالَ أَمْرِهَا ﴾ حدّ عدولهم وأصارهم ﴿وَكَانَ عَنْقِبَةُ أَمْرِهَا ﴾ أمرها ﴾ وكانً

﴿ أَعَدُ ٱللَّهُ ﴾ الكهار ﴿ لَهُمْ ﴾ كما أوعدهم لطوالح أعمالهم ﴿ عَدَابِاً شَدِيدا ﴾ حدا وألما أسوء ﴿ فَا تُقُوا ٱللَّهَ ﴾ العدل كامل الطول والسطو ﴿ يَنَأُولِي اللَّهَ بِدا ﴾ أهل الأراء والأحلام ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا وطاوعوا أوامر الله وأحكامه ﴿ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ أرسل ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ لإصلاحكم ﴿ ذِكْرا ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ كلام الله.

وأرس ورسولا و الله المرسل و يَعْلُوا الرسول اله المرسل و يَعْلُوا الرسول او الله وهو حال مما اسم الله أو مدخ رسولا و عَلَيْحُوج الله المدلا و الله في و مُبَيِّنَات الله المدلا و المنوا و المنوا و المناول المناول المناول المناول المناول و المناول و المناول و ا

بالمناقشة ﴿ وعذبناها عذابا نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذابا شديداً ﴾ كرر الوعيد تأكيداً، وقيل: الأول حساب الدنبا وعذابها وهو إحصاء دبوبهم عند الحفظة وإهلاكهم بصيحة ونحوها ﴿ قَاتِمَوا الله ينا أولى الألباب ﴾ مُرتُب على الوعيد فإنه موجب للتقوى ﴿ الذين آمنوا ﴾ صفة المنادى أو بيان له ﴿ قد أنزل الله إليكم ذكراً ﴾ محمد عَلَيْنَا أَلَّهُ سَمى لتبليغه الدكر، أو أربد بإنزاله إرساله ﴿ رسولا ﴾ بدل منه، أو الذكر القرآن والرسول عَلَيْنَا أَنْ أو جبر ثيل عليه ﴿ وسلوا عسليكم أيسات لله مسيئات ليحرج ﴾ الله أو الرسول ﴿ الذين آمنوا وصعلوا الصالحات من الظلمات ﴾ الكفر والشك ﴿ إلى النور ﴾ الإيسان واليقين ﴿ ومن يومن بالله و بعمل صالحا بدخله ﴾ بالياء والنون ﴿ جنات تحرى من تحتها الأنهار

الماء والدر والعسل والمتدام ﴿خَلْلِدِينَ ﴾ دراما ﴿فِيهَا أَبَدا ﴾ سرمدا ﴿فَدُ أَخْسَنَ ٱللَّهُ ﴾ أكمل وأصلح ﴿لَهُ رِزْقاً ﴾ ﴿١١ ﴾ مأكولا وما سواه مما آلاء دار السلام.

﴿ آللُهُ ﴾ الأوّل هو ﴿ أَلَذِى خَلَقَ ﴾ أسر وسمك ﴿ تَسَبّع سَمَنُوْتٍ ﴾ صواعد وأدارها ﴿ وَ ﴾ أسر ﴿ مِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ السما عددا وورد لا عدد لها. والمراد جصعتها كالسما عددا ﴿ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَصْرُ ﴾ أمر الله وحكمه ﴿ بَنَهُنَ ﴾ وسطها لا رادٌ له أصلا ﴿ لِتَعْلَمُوا ﴾ لعلمكم ﴿ أَنَّ ٱللَّه ﴾ الواحد الأحد انصمد ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ عموما ﴿ قَلِيرً ﴾ كامل الطور ﴿ وَ ﴾ لعلمكم ﴿ أَنَّ ٱللَّه ﴾ العلمكم ﴿ أَنَّ ٱللَّه ﴾ العلم الله علمه الكل العلام ﴿ وَلَا الله الله العلم الله الله العلم الكل العلام ﴿ وَلَهُ الله الله العلم الله العلم الله العلم العلم الله العلم العلم العلم الله العلم ا

خالدين فيها أبدأ قد أحسن لله له رزقال هو نعيم الحدة، ولكر تعطيما، والإسراد والجمع للفظ امن، ومعناها.

﴿ الله الذي خلق سبع سموات و ﴾ حلق ﴿ من الأرض مثلهن ﴾ في العدد، فيل، هي الأقاليم، وقيل: الطبقات، وعن الكاظم عليه الرضنا وست أخرى كل مها فوق سما، وتظلها سما، من السبع ﴿ يتنزل الأمر ﴾ أمر الله وحكمه ﴿ بينهن ﴾ بين السموات والأرصين إلى صاحب الأمر من نبي أو وصي ﴿ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما ﴾ علة الخلق أو لمقدر أي أعلمكم بذلك الخلق، والتنزل لتنفكروا فتعلموا كمال قدرته وعلمه.





•

N. Balley

مرز تحقیق ترویوم دی

## سورة ألتحريم

موردها مصر رسول الله صلعم وآماً، ومحصول أصول مصامدها:

ردع الله رسوله صلعم لمنا حرّم الغسل أو أمّ ولده أو عرسه ولد عُمّر مما احرامه ما أحلّه الله، وإحمام الله لأهل الإسلام ما هو محلل لعهودهم، ولوم الله أعراس رسوله علاه السلام حال وصول الألم له مما سدوها لصدعها سره علاه السلام وأمر اهل الاسلام لحرس ادرارهم وأهلهم عما ساعور المعاد، وأمرهم للهود المحص المصلح لأهل العالم، ورّومُ أهل الإسلام إكمال اللمع المسرع أمامهم معادا ومحو أصارهم، وأمر العماس مع أعداء الله الغدّال عما الإسلام، وصدع عدم عود رُحم رسول الله علاه السلام وصلحاء أهل الإسلام معدم الإسلام والسداد، كما لا إصر ولا شقو لرّحم الطلاح حال حصول الإسلام والسداد والصلاح، وورع أم روح الله وصلاحها وإسلامها لطروس الله الإسلام والسداد والصلاح، وورع أم روح الله وصلاحها وإسلامها لطروس الله كلها.

### بغم ألله ألزختنر ألزجيم

لمًا حرَّم رسول الله صلعم العسل أو أم ولده أو غيرسه ولد عُمَر لداع معهود معلوم للعلماء. أرسل الله ﴿ يَنَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ محمد رسول الله ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَاكِ أَمْرًا ﴿أَخَلُّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ حالالا طاهرا وهنو العسل أو أم الولد أو العرس (تَبْتَغِي﴾ هو الزوم ﴿مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ﴾ أعراسك إسلاء لها وهو صدع للأوَلُ أو إعلاء لذاع له أو حال والإحرام المسطور سهو ممّاه علاه السلام لمّا ما لأحد إحرام ما أحل الله دلّ علام ﴿ وَٱللَّهُ غَنْورٌ ﴾ لك السهو المسطور ﴿ رَّجِيمٌ ﴾ ﴿ ١﴾ كامل رُحم لك ما يُسطاك علام

﴿ قَمَدُ فَرَضَ ٱللَّهُ ﴾ أحم أو أحل ﴿ لَكُمْ ﴾ أهل الإسلام ﴿ تَحِلُّهُ

﴿ ٦٦ ـ سورة التحريم اثنتي عشرة أية مدنية ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ وَاللَّهُ عَفُور رحيم ﴾ رُوي: اطْلعتُ عَائشة وحفصة على النبي قُلِيْبُولَةُ وهو مع مارية. فقال: والله ما أفسربها. فأمره الله أن يكفر عن يمينه، وقيل: خلابها في يوم عائشة أو حفصة فعاتبته فلحرم مارية فنزل، وقيل: شرب عسلا عند زينب فواطأت عائشة حفصة، فـقالتا: لم نشــم عندك ربح المغافير فحرم العسل فنزلت ﴿قند قبرض للله ﴾ شبرع ﴿لكم تبحلة

أَيْمَنْنِكُمْ ﴾ حلّ عهودكم أداء لمنا أمر أداء لحلّ العهود ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ الملك ﴿ مَوْلَنْكُمْ ﴾ موكل أمركم والله ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ﴾ كامل عِلم لمصالحكم ﴿ أَلْحَكِيمُ ﴾ والمسدد لأحكام ما أحلُ وحرّم.

﴿ وَ ادْكُر ﴿ إِذْ أَسَوْ كَالَم سَرًا وَدُمْنَ ﴿ النَّبِيّ ﴾ محمد رسول الله ﴿ إِلَىٰ يَعْضِ أَزْوَ جِهِ ﴾ أعراسه ولد عُمَر ﴿ حَدِيثاً ﴾ كلاما محرّما لأمّ ولده ولمه ، أو كلاما معلما لها أصار كل مما أول أمراء الإسلام، وعمر ساد مسدّه وراءه (فَلَمّا نَبّأَتُ ﴾ عرسه إعلاما ﴿ بِهِ ﴾ الكلام المعهود لإكرام أعراسه لودادها له ﴿ وَ أَفْهَرَهُ ٱللّه ﴾ اطلع الوسول ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إعلامها الكلام المسطور لإكراء الأعراس ﴿ عَرّف ﴾ أعلم الرسول عُرسه ﴿ بَعْضَهُ ﴾ الكلام وهو إحرام أمّ الوند لاكنه ﴿ وَأَغْرَضَ ﴾ صد ﴿ عَن بَعْض ﴾ إغلامه وما أعلمه لها كرما علاها، أو لحك ومصالح وهو أصار كل مما أول أعراء الاسلام وعَمْر سادًا مسدّه وراءه ﴿ فَلَمّا وَمُواللهُ أَعْلَمُ السول عرسه وَيَهِ ﴾ بر أطنعه الله علاه ﴿ وَالْمَا لَاسُولُ عَرْسَهُ لَا السولُ عَلَمُ الله السولُ عَرْسَهُ لَا السولُ عَلَمُ الله الله وَمَنْ أَنْبَأَكُ ﴾ أطلمك ﴿ فَلْمُنا ﴾ السولُ ﴿ قَالَتُ ﴾ المصل عنه للأسول علمه الأسوار ﴿ أَلْخَبِيرُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ المطنع علاها

﴿إِنْ تَتُوبَآ﴾ هودا كاملا وهو كلام مع أكرم الأعراس وولد عـمر ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ سامع الهود طرحا لمنا أهم رسول الله وكرهه وولاً لمنا وذه حصل ما هو

أيمانكم) تحليلها بالكفارة ﴿واقه مولاكم) متولي أموركم ﴿وهو العليم) بمصالحكم ﴿الحكيم) فيما يحكم به عليكم.

﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه ﴾ حفصة ﴿ حديثا ﴾ تحريم مارية أو العسل أو استيلاء الشيخين بعده ﴿ فلما نبأت ﴾ حفصة عائثة ﴿ به ﴾ الحديث ﴿ وأظهره الله عسليه ﴾ أطلعه على إفشائه ﴿ عرف ﴾ أعلم السي حفصة ﴿ بعض ما ذكرت ﴿ وأعرض عن بعض ﴾ عن تعريفه تكرما ﴿ فلما نسبأها بسه فسالت مسن أنسأك هسذا قسالت نسأني العسليم الخسير ﴾ أي الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تنتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تنتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تنتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تنتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تنتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تنتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما للسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تعتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما المسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تعتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما المسمبالغة فسي تدوييخهما ﴿ إن تعتوبا إلى الله التسفات إلى خسطابهما المسمبالغة فسي المسابدة المسلمة المسلمة

رسبها اند مُهَوَّلا لأعراس الرسول علاه السلام - ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ ﴾ لعل أنه ﴿إِنْ طَلَقَكُنَ ﴾ سرح الرسول أعراسه ﴿أَنْ يُبنِدِلَهُ ﴾ أؤساً صالحا ﴿أَزُوَ ﴿جاً ﴾ أعراسا عواصم ﴿خَيْراً مِنكُنَ ﴾ سمعا لكلامه وطوعا نحكمه ﴿مُسْلِعَنْتٍ ﴾ سوالم السرّ معه ﴿مُوْفِئْتٍ ﴾ كوامل الإسلام له ﴿قَسْنِتُتٍ ﴾ سوامع الأوامر والأحكام ﴿تَسْبَبُتٍ ﴾ صوالح الهود ﴿عَسْبِدَ أَنِ ﴾ رواكع هواكع لله

فقد صغت قلوبكما بين التنين فاكتفى تثنية المضاف إليه، أو إشارة إلى أن كل حز، من البدن صغى فكأن أجزاء البدن قلوب ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾ على النبي فيما يؤذيه من البدن صغى فكأن أجزاء البدن قلوب ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾ على النبي فيما يؤذيه ﴿ قَإِن الله هو مولاه ﴾ ناصره ﴿ وجبريل وصالح المؤمنين ﴾ وهو أميرهم على عليه كما رواه العامة والحاصة ﴿ والملائكة بعد ذلك ﴾ بعد نصر الله وجبرئيل وعلى عليه المؤهير ﴾ ظهراء له أي أعوان في نصره، والكلام مسوق للمبالغة في نصره وإلا فكمى بالله وليا ونصيراً.

وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله بالتخفيف والتشديد وأزواجها خيراً منكن عدم الخطاب بالتهديد زجراً لغيرهما من الأزواج عس مثل فعلهما ومسلمات مقرات أو منقادات ومؤمنات مصدقات أو مخلصات وقائنات مطيعات أو مخلصات وقائنات مطيعات أو خاضعات وتائيات عن الذنوب وعايدات له أو متذللات للنبى

(سَــَيْعَــُـتِ﴾ صُوَّما أو رواحل عما المراكد لِطَوعُ الله ورسوله ﴿ ثَيِّبَـٰتٍ﴾ مسها ومصدها مر. ﴿ وَ أَيْكَاراً ﴾ ﴿ ٥﴾ مامسها ومصدها مرء.

﴿ يَنَا أَيُهَا ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ أسلموا لله ﴿ قُوا أَنفُسَكُم ﴾ احرسوا واعصموها لِطَرح معاص وطَوْع أوامر الله وأحكامه ﴿ وَ ﴾ احرسوا ﴿ أَهْلِيكُم ﴾ إصلاحا لهم وإعلاماً ما هُو الْحَرآء لهم مما طَوْع أحكام الله، ورووا أهلوكم ﴿ نَسَارا ﴾ ساعورا ﴿ وَقُسودُها ﴾ مسعارها ﴿ النَّاسُ ﴾ طُللَح ولد آدم ﴿ وَ الْجِجَارَةُ ﴾ العرامس ﴿ عَلَيْهَا ﴾ الساعور لاصلاء أهلها ﴿ مَلَيْكَةٌ عَلاظٌ ﴾ كلاما ﴿ شِدَادٌ ﴾ عملا وسطوا ﴿ لَا يَعْصُونَ ﴾ هؤلاء الأملاك ﴿ اللَّه ﴾ المُطاع أمره ﴿ مَا أَمسرَهُم ﴾ لهسم ذوام الطون الأصوع لأصوه ﴿ وَيَسْفَعُلُونَ ﴾ أدا، ﴿ مَسَا ﴾ عسملا ﴿ يُؤْمَرُونَ ﴾ فراه أمرهم الله كامل الطون ، ﴿ وَيَسْفَعُلُونَ ﴾ أدا، ﴿ مَسَا ﴾ عسملا

وكلامهم مع أهل القدول معادا حال ورودهم الساعور ﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الأمم ﴿ اللّٰهِ يِنَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا ورّدُوا أَوَامَ الله وما أَطَاعوا رسله ﴿ لا تَسغَنْدُرُوا ﴾ هبو الإملاء ﴿ أَلْيُومَ ﴾ وردعهم مما الإملاء لما لا إملاء لهم، أو لا حاصل لإملاههم ولا عرد له ﴿ إِنَّهَا ﴾ ما ﴿ تُخزَوْنَ ﴾ إلا عدل ﴿ مَا ﴾ عمل ﴿ كُنتُمْ ﴾ لدار الأوامر ﴿ تَغْمَلُونَ ﴾ ولا إصرارا.

﴿ مسائحات ﴾ صدائمات أو منهاجرات ﴿ ثبيات وأبكاراً ﴾ وسنط الواو لتنافيهما بخلاف السابقات لإمكان اجتماعهما.

﴿ يَاأَيُهَا الذَينَ آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهلِكُم ﴾ بالحمل على الطاعات والكف عن المعاصي ﴿ نَاراً وقودها ﴾ حبطبها ﴿ الشاس والحجارة ﴾ أصنامهم، أو حجارة الكبريت ﴿ عليها ملائكة ﴾ خزنتها الزبانية ﴿ غلاظ شداد ﴾ في الإجرام أو الأفعال لا يرحمون أهلها ﴿ لا يمصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون ﴾ تنصريح بما علم ضمنا للتأكيد ﴿ يَاأَبِهَا الذِّينَ كَفُرُوا لا تَعتَدُرُوا السّوم ﴾ أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار أي لا ينفعكم الاعتذار ﴿ إِنَّمَا تَجِزُونَ مَا كُتُم تَعمَلُونَ ﴾ جزاءه.

﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ الملأ ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ تُوبُوا ﴾ هـودوا وعـودوا ﴿إِلَى ٱللَّهِ ﴾ سامع الدعاء ﴿ تَـوْيَةً نَّـصُوحاً ﴾ هردا صالحا مصلحا ﴿عَسَيْ رَيُّكُمْ ﴾ لعل الله مالككم ومصلحكم وهو ممّا الله للحسنم ولو أصله للأطماع ﴿ أَنْ يُكَفِّرُ ﴾ هو الدِّس والمحو ﴿عَنكُمْ ﴾ لإصلاحكم ﴿سَيِّنَا تِكُمْ ﴾ طوالح أعمالكم ﴿ وَيُذْخِلُكُمْ ﴾ كرما ﴿ جَنَّنْتِ ﴾ محال دوح لها أحمال وأوراد وصروح وسطها حور ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ﴾ صروحها ودوحها ﴿ ٱلْأَنْهَـٰرُ ﴾ مُسل الماء والشدام والدُّر والعسل ﴿يَوْمَ لَا يُخْرِي ٱللَّهُ ﴾ الراحم الغدل ﴿ٱلنَّبِيُّ ﴾ رسوله محمد ـ علاه السلام ـ ﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ مَسِعَةٌ ﴾ الرسول والموصول موصول مع الرسول احمادا لأهل الإسلام، أو محكوم علاه محموله ﴿نُورُهُمْ﴾ لوامع إسلامهم ﴿يَسْعَىٰ﴾ مرورا مع إسراع ﴿يَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أسامهم ﴿ وَبِأَيْمَنْنِهِمْ ﴾ حال مرورهم الصراط لأحدُ الموعود ورودها معادا او الأعمة ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أهل الإسَلَامَ ﴿ رَبُّنَا ﴾ إللهم ﴿ أَتْمِمْ ﴾ أكمل ﴿ لَنَا تُمورَنَا ﴾ وداومه ﴿ وَأَغْفِرْ ﴾ امحُ ﴿ لَنَا ﴾ أكدار الأصار ﴿ إِنَّكَ ﴾ اللَّهِم ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ عـموما ﴿قُلِيرٌ﴾ ﴿٨﴾ كامل طُولُ ما عسر علاك أمر.

﴿ يَـٰٓا أَيُهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ محمد رسول الله ﴿ جَنْهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ اسعَ للعماس معهم وما صعهم وسلَ علاهم حسام الإسلام الصارم رؤسهم لمّا ذمّهم هدر ومالهم

<sup>﴿</sup> يَاأَيُهَا الذِّينَ آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ﴾ ناصحة باخلاص الندم على الدنب والعزم على عدم العود، والنصح صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة فوصفت به مجازا مبالغة، أو خالصة فله، أو ذات نصوح ﴿ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ إطماع أريد به الوجوب على عادة العلوك، وعسى من الله واجب كما في الخبر ﴿ يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه تورهم يسعى بين أيديهم ﴾ أمامهم ﴿ وبأيمانهم ﴾ ويكون بأيمانهم ﴿ يقولون ﴾ أي قائلين ﴿ ربنا أتمم لنا تورفا ﴾ أي الجنة ﴿ واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾.

لك ولأهل الإسلام حلال ﴿وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ كلم معهم كلاما مصلحا لهم وأورد الأذلاء ﴿وَٱغْلُظُ ﴾ لإلسامهم ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ كلهم الكلام وهددهم عصر ما وصل الحُلُم مداه ﴿وَمَأْوَاهُمْ ﴾ معاد كلهم ومركدهم ﴿جَهَنَّمُ ﴾ دار الساعور ﴿وَبِنْسَ ٱلْمَعِيدُ ﴾ دار الساعور ﴿وَبِنْسَ ٱلْمَعِيدُ ﴾ دار المعاد والمركد دار الساعور.

وضرَب اللّه مَثَلا وردها حالا هكرا ﴿ لَلّهُ يِنْ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وسا طاوعوا أوامره وأحكام رسوله ﴿ آمْرَأَتُ تُوح ﴾ حال عرسه ﴿ وَآمْرَأَتُ تُوح ﴾ حال عرسه ﴿ وَآمْرَأَتُ تُوح ﴾ وحال عرسه ﴿ وَآمْرَأَتُ تُحَتَ عَبْدَيْن ﴾ أهولا ﴿ مِنْ عِبَادِتًا ﴾ الرسل ﴿ صَلِحَيْن ﴾ أعمالا واسرارا ﴿ فَحَالَتُنا هُمَا ﴾ عرساهما ألسا أسوء إعلاه ﴿ صَلِحَيْما وسا رَنَا لا سرارهما صدد الأعداء ﴿ فَلَمْ يُغْنِينا ﴾ أهلاهما مع كمال صلاحهما وسا ردًا ﴿ عَنْهُمُنا ﴾ وهما عرساهما ﴿ وَقِيل ﴾ أهلاهما مع كمال صلاحهما وسا ردًا أمر لهما حال الهلاك أو معادا ﴿ آدَخُلا ﴾ ردا ﴿ آلنّار ﴾ لسوء أعمالكما ﴿ فَقِيل ﴾ آلدٌ خِلِينَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ورادها كلهم والحاصل لا إكراء ولا عَود لهما لمنا هما عرساهما. وحال أهل العدول الأحمّاء لرسول الله علاه السلام -كحالهما لا عود لهما أحمّاء أو ما أسلموا نه.

وَوَضَرَبُ ٱللَّهُ مَنْكُلُهُ أُورِد حالا هكرا ﴿ لِللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسمون وطاوعو أوامره وأحكام رسوله ﴿ أَمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ ﴾ حال عرس ملك مصر ﴿ إِذْ

عليهم ﴾ بتحشين القول والفعل ﴿ومأواهم جهتم ويئس المصير ﴾ هي.

وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مثل حالهم مني أن الوصلة بيهم وبين النبي والمؤمنين لا تدفع عنهم عقوبة كفرهم بحال الامرأتين وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بنفاقهما وتظاهرهما عليهما وفلم يغنيا الرسولان وعنهما من الله من عدابه وشيئا وقيل لهما وادخلا النار مع الداخلين من الكفار فلا يستبعد النفاق والكفر من أزواج الانساء ووضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة قرعون مثل حالهم في أن وصلة الكفار لا تضرهم بحال آسية آمنت بموسى فعذبها فرعون وإذ قالت حال التعديب

قَالَتُ حال أسر الملك لها، ووصولها الحد الصعد معاه الإسلامها رسول عصرما ﴿رَبُ اللّهم ﴿ آبِنِ السّم وعمر ﴿ لِي عِندَكَ صدد رحمك ﴿ يَبْتاً ﴾ دارا ﴿ فِي الجَنّةِ ﴾ دار السلام وورد أراها الله دارها وسط دار السلام وسهل علاها عُسر الحد ﴿ وَنَجّنِي ﴾ كرما ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ﴾ درّه الركس الحادل وسهل علاها عُسر الحد ﴿ وَنَجّنِي ﴾ كرما ﴿ مِن أَلْقُومِ ٱلظّنْلِمِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أهل ﴿ وَعَمَلِهِ ﴾ السوء ﴿ وَنَحَدِي ﴾ اللّهم ﴿ مِن الْفَوْمِ ٱلظّنْلِمِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أهل الحدل كلهم والمراد عسكره وطوعه، ورد سمع الله دعاءها وأعلاها السماه وأوردها دار السلام، وورد عطا الله روحها المالصها عماهم.

﴿ وَمَزِيمَ آنِنَتَ عِسْرَ أَنَ ﴾ حال أم روح الله ﴿ اَلَّتِي أَخْصَنَتُ ﴾ حرسا ﴿ فَوَجَهَا ﴾ حرها عما مس مر ، ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ ﴾ جرّها، والمراد أمر الملك لتا أورد روح سمه كرد درعها وعمل الملك كما أمر ووصل الروح جراها وحصل متاه الولد ﴿ وَصَدَّقَتُ ﴾ أم مناه الولد ﴿ وَصَدَّقَتُ ﴾ أم متاه الولد ﴿ وَصَدَّقَتُ ﴾ أم روح الله ﴿ وَصَدَّقَتُ ﴾ أم روح الله ﴿ وَكُنْتُ وَلَهُ أَرَاد وَلَا مَا أُوحِاها الله لرسله ﴿ وَكُنْتُ مِن وَالله وَ وَكُنْتُ مِن ﴾ عداد ﴿ وَالله الله والله و والواحيم كلها ﴿ وَكُنْتُ مِن ﴾ عداد ﴿ وَالله الله والله عنه الله والله و والواحيم كلها ﴿ وَكُنْتُ مِن ﴾ عداد ﴿ وَالله الله والله وا

﴿ رَبِ ابنَ لَي عَنْدُكُ بِينَا فِي الْجَنَّ ﴾ فكشف لها فرأته فيصبرت عبلى العبذاب ﴿ ونجنى من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ﴾ التبابعين له فيقبص الله روحها، وقبل؛ رفعت إلى الجنة حية.

﴿ ومريم ابنة عمران عطف على امرأة فرعون ﴿ التي أحصنت فرجها ﴾ من الرجال ﴿ فَنَهُ حَنَا قَيْهِ من روحنا ﴾ التي خلقناها أو من جهة روحنا جرائيل نفخ في جيبها فحملت بعيسى ﴿ وصدقت بكلمات ربها ﴾ بشرائعه ﴿ وكتبه ﴾ الإنجيل أو جنس الكتب المنزلة ﴿ وكانت من القانين ﴾ من جملة المعليعين، والتذكير للتغليب أو المبالعة بماواتها في الطاعة لكاملي الرجال، وفي المثلين تعريض بالامرأتين وتظاهرهما على النبي مَنْ الله أي كان من حقهما أن يكونا كآسية ومريم بالامرأتي نوح ولوط.





44

# سورة الملد

موردها امّ الرُّحم، ومحصول أصولها مدلولها:

حصول المثلث كله الله وهو أهله لا سواه، وإعلاء السام والعمر لامحاص صوالح أعمال أهل العالم، وإحساس السماء للاذكار ومسول السماء مع اللوامع، والإصر لاهل العدول، والعطاء والكرم لأهل الوداد، وإمهال الإصر عماهم أهله لكرمه ورحمه، وحرس ما طار وسط الهواء مع كمال طوله، وإعداد آلاء أعطاها الله للعالم، وإعلاء حال أهل الطلاح والصلاح، وسؤال أهل العُدُول، وورود المعاد مُسرعا وما هدُدهم الله لإهلاك الآلاء.

# يعنم آلله ألرّختنن ألرّجيم

﴿ تَبَنْرَكَ ﴾ علا الله عما وصم ووهم ودام له العلو، وصل مصدره لاءم الذر والميدرار ﴿ ٱلْذِى بَيْدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ وهو ملك العوالم ومالك الأمور كلها أحماطها علما وأمرا وحولا وطؤلا ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْهِ ﴾ مراد محسوس ومدرك ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ ا ﴾ كامل ضوعا ما ساهمه وعادله أحد

﴿ اللَّهُونَ ﴾ محمول لعضروح أو مصرح لموصول أمامه ﴿ خَلَق ﴾ أحم ﴿ الْمَوْتَ ﴾ هو عده الإحماس والإدراك عمّا لحاله الحس والدرك، أورده أولا لما هو داع للعمل الصالح ﴿ وَ الْحَيَوْة ﴾ ما صحّ معه الحس أو المداد أسر مصحّح الحس وإعدامه معلّلا ﴿ لِيَبْلُوكُم ﴾ الله أمراً وحكما، والمراد عامل معكم عمل الممحص ﴿ أَيْكُم ﴾ محكوم علاه محموله ﴿ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أحمده وأصلحه وأسدَه وأسلمه، أو المراد أكمل إدراكا وأورع عملا، وأسرع طوعا لله

﴿٦٧ ـ سورة الملك ثلاثون آية مكية﴾

## بسم الله الرحور الرحيم

﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ تعالى أو تكاثر خير من تحت تصرفه كل شيء ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ هو ﴿الذي خلق الموت والحياة﴾ أوجدهما حسب تقديره إن كمانا ضدين، أو قدرهما إن كان الموت عدما، وقدم لتقدمه في النبطف ونحوها وكتتم أمواتا فأحياكم، أو لأنه أحث على حسن العمل ﴿ليبلوكم﴾ ليختبركم بالتكليف ﴿أيكم أحسن عملا﴾

والكلام معمول لعامل أمامه لسدّه مسدّ العلم عمل عمله ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ واسع الخول وكامل الطّول ما أسامه كل احد أساء العمل ﴿ ٱلْفَقُورُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ محاء الأصار لكل أحد أراد.

﴿ اللَّذِى خَلَقَ ﴾ أسر وسمك ﴿ سَبْعَ سَمَنُوْتٍ طِبَاقاً ﴾ اطرادا حدورا وصعودا أحدها علو أحد مالها مساس كما أدركه الحُكَماء ﴿ مَّا تَرَىٰ ﴾ الكلام للرسول صلعم أو الأعمّ ﴿ فِيى خَلْقِ ٱلرَّحْمَنْ ﴾ السماء واحكامها ﴿ مِن تَفْنُوتٍ ﴾ وكل ما أسره الله سوآء كما هو ﴿ فَآرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ ردّه وأعده لدسع وهمك ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِن قُطُورٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ صُدوع والحاصل ردّ لنحك وسرك مدركا هل للعالم عوار.

﴿ ثُمَّ آرْجِعِ ٱلْبَصَرَكُرُ بِيْنِ ﴾ كرّره، والمراد مدنونه مع الأول أو مع ما سواه، أو العراد كرّه موارا لا الحقير ﴿ يَنقَلْبُ ﴾ حوارا ثلامر ﴿ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خُاسِناً ﴾ سدرا مطرودا طرد عوار، وهو حال ﴿ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ محسور كل حسه لطول العود والكرّوما رأّه مكروها.

﴿ وَلَقَدْ زَيْنًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا﴾ ما رأها أهل العالم ﴿ بِمَصَـٰبِيحٌ ﴾ لوامع ﴿ وَ جَعَلْنَنْهَا ﴾ حالا ﴿ رُجُوماً ﴾ واحده مصدر صار اسما نمّا طرح ﴿ لِلشَّيَنْطِينِ ﴾

أحلصه ﴿ وهو العزيز ﴾ في انتقامه لمن عصاه ﴿ الغفور ﴾ لمن شاء ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقا ﴾ مصدر وصف به أي مطابقة بعضها فوق بعص، أو طوبقت طباقا، أو ذات طباق ﴿ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ﴾ تناقض وعدم تناسب، وأتى بالرحمن مقام الضمير تعظيماً وإيذانا بأن في خلقهن رحمة وإنعاماً بمنافع شتى ﴿ قارجع البصر ﴾ أعده متأملا في السماء وتناسبها ونظامها ﴿ هل ترى ﴾ فيها ﴿ من فطور ﴾ صدوع وخلل ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ﴾ رجعتين ملتمما للخلل ﴿ ينقلب إليك البصر خامنا ﴾ ذليلا لبعذه عن نيل المراد ﴿ وهو حسير ﴾ كليل من كثرة المعاودة ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع ﴾ نيرات تضىء كالسراح، وكون بعضها في السموات فوقها لا ينافي تزينها بها ﴿ وجمعلناها رجموما للشياطين ﴾ شهبا

اللازا هم أعداءكم طردا لهم ﴿وَأَعْتَدْمَا ﴾ معادا ﴿لَهُمْ ﴾ لرهط المارد الأعداء ﴿عَذَابَ ٱلشّعِيرِ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ سقرها الله لاصلاء الأعداء وإحمام الطّلاح معادا.

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ طلاحا ﴿ بِرَبِّهِمْ ﴾ وعدلوا عما هـ و الأسـد الأصـلح ﴿ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ﴾ الموعود والمُعدّ لهم ﴿ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ سـاء المـعاد مأواهم.

﴿إِذَا﴾ لمّا ﴿أَلْقُوا﴾ طرحوا ﴿فِيها﴾ كطرح العود ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً ﴾ عركا مكروها كعرك الحمار ﴿وَهِي تَقُورُ ﴾ ﴿٧﴾ لكمال الحدُ.

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ ﴾ صرما ﴿ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ والحرد ﴿ كُلُمًا أَلَقِي ﴾ طرح ﴿ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ رهط الطلاح ﴿ سَأَلَهُمْ ﴾ هؤلاء الطلاح ﴿ خَزَنَتُهَا ﴾ مالك وأرداء ، وهم مهددوهم ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ دار الأعمال ﴿ نَذِيرٌ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ أما أرسل الله رسولا مُهْولا لكم.

﴿قَالُوا﴾ أهلَ السَّاعُورَ لأهلَ السَّوَالُ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا﴾ ورودا رسول ﴿ نَذِيرٌ ﴾ موعد وحد لسدّه مسد المصدر أو لحكم رد الواحد كحكم رد الكل أو المراد أرسل لإصلاح كل رهط رسول مهوّل ﴿ فَكَذَّبْنَا ﴾ هم كلاما وإسلاما ﴿ وَقَلْنَا ﴾ لهم طلاحا ﴿ مَانَزُّلَ ٱللَّهُ ﴾ وما أرسل ﴿ مِن ﴾ مؤكد أورد لعموم الإعدام ﴿ شَيْ هِ ﴾ طرس ورسول ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنتُمْ ﴾ رهط الرسل ﴿ إِلَّا فِي ضَلَلُ كَبِيرٍ ﴾ ﴿ وَ هُ عَمو كامل ما لكم سواء الصراط وهو كلام الطّلاح للرسل.

يرجمون بها إذا استرقوا السمع **﴿واعتدنا لهم عذاب السعير﴾** النار المسعرة في الآخرة.

﴿ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويئس المصير ﴾ هي ﴿إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ﴾ صوتا كصوت الحمار ﴿ وهي تفور ﴾ تغلى بهم على المرجل ﴿ تكاد تميز ﴾ تتميز أي تتقطع ﴿ من الغيظ ﴾ غضبا عليهم ﴿ كلما ألقى فيها فوج ﴾ جماعة منهم ﴿ سألهم خزئتها ﴾ توبيخا ﴿ ألم يأتكم تذير ﴾ بنذركم هذه النار ﴿ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ أي

أو كلام الأملاك للطُّلاّح، أو كلام الرسل لأهل الطلاح حَكُوه لِمالك.

﴿وَقَالُوا﴾ أهل الساعور ﴿ لَوْ كُنّا ﴾ دار الأعمال ﴿ نَسْمَعُ ﴾ كلام الرسل مهؤلا سماع طوع ﴿ أَوْ نَعْقِلُ ﴾ مدلوله وحكمه إدراك مدرك عالم ﴿ مَا كُنّا ﴾ أصلا ﴿ فِي ﴾ عداد ﴿ أَصْحَبْ السَّعِيرِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ واهل الدرك.

﴿ فَأَعْتَرَقُوا ﴾ أمهُوا ﴿ بِلَا تِبِهِمْ ﴾ إصرهم وحدّه لمّا هو مصدر أصلا، أو المراد عدولهم عما أرسل له الرسل وعدم سمعهم الوعد ﴿ فَسُحْقاً ﴾ طردا وردًا ﴿ لَا حَامِ حَوْمَهُمْ مَرَاحَمُهُ.

لمّا وهم الأعداء لو أَسْرُوا كِيلامهم ها أسمعه إلّه محمد، أرسل الله ووَهمكم السُحال ﴿ أَوِ وَهُمكُم السُحال ﴿ أَوِ الْجَهَرُوا يَهِ ﴾ كلامكم لإرسال محمد رسول الله ووَهمكم السُحال ﴿ أَوِ الْجَهَرُوا يِهِ ﴾ اصدعوا الإسرار والأسرار سواء له وهبو ردّ لوهمهم السوء وهبو عدء سماع إلّه محمد لإسرار الكلاء عَلَله ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ عَلَيم ﴾ كامل عدم ﴿ يِذَاتِ الصّدُورِ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ إسرار الصدور وأحوال السر والروح أمام

قد حاء كل فوج منا رسول فكذبنا الرسل وضللناهم، وجاز كون الخطاب من قبول الخزية للكفار يتقدير القول فلا ينافيه توحيد النذير ﴿وقالُوا لُو كُنَا نُسِمِ ﴾ الإنذار سماع قبول ﴿أَو تَعَقَلُ فَتَدَبَرِهُ بِعَقُولُنا ﴿مَا كُنَا فَي أَصِحَابُ السعير ﴾ في جملتهم ﴿فاعترفوا ﴾ حين لا ينفع الاعتراف ﴿بَدْنَبِهم ﴾ بكفرهم ﴿فسحقا لأصحاب السعير ﴾ بعداً لهم عن رحمة الله، وضع الظاهر موضع ضميرهم للتعميم والتعليل.

﴿إِنَّ الذَّيْنِ يَحَشُونُ رَبِهُم بِالغَيْبِ ﴾ غائبا عنهم لم يروه، أو غائبين عن أعين الناس لم يراؤوهم ﴿لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ عظيم ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ﴾ بضمائرها فضلاعن النطق بها سراً أو جهرا:

ما كلُّمها المساحل.

﴿ أَلَا يَعْلَمُ ﴾ اسرار الصدور ﴿ مَنْ خَلَقَ ﴾ الصدور وأودع الاسرار محالها ﴿ وَمَقَ ﴾ الله ﴿ اللَّهُ عَالَم السر ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ مدرك الكلَّ كما هو.

﴿ هُسَوَ﴾ الله ﴿ اللَّهِ فِي مَنَاكِبَهَا﴾ أطوادها أو آكامها أو صُرطها ومسالكها ﴿ فَأَمْنُوا ﴾ ورودوا ﴿ فِي مَنَاكِبَهَا ﴾ أطوادها أو آكامها أو صُرطها ومسالكها ﴿ وَكُلُوا ﴾ ورودوا ﴿ مِن رِّزْقِهِ ﴾ آلاء ألله ﴿ وَ إِلَيْهِ ﴾ الله ﴿ النَّشُورُ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ المعاد.

﴿ وَأَمِنتُم ﴾ أهل الطلاح ﴿ مَن ﴾ أمره وحكمه ﴿ فِي السَّمَاء ﴾ وهو الله أو هو كما هو موهومهم وهو عال لا محل له ولا حلول أو الملك المَوَكُل لإصلاح العالم ﴿ أَن يَخْسِفَ ﴾ هو الودس ﴿ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ الرمكاء كما أهلك موسرا مسكا مع ماله وداره أيهذا مر ﴿ فَإِذَا هِي تَسْمُورُ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ مورا كَمنور الماء للروع والحرد.

﴿ أَمْ أَمِنتُم ﴾ أهلَ العدول ﴿ مَّن فِي السَّمَاء ﴾ أمره وهو الله أو هو المسلك ﴿ أَن يُسرْمِلُ عَسلَنكُم ﴾ لطبوالح أعسمالكم ﴿ حَاصِباً ﴾ صرصوا معطرا للسلام والصلد كما أهلك رهط لوط عم أو رُكاما ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ معادا لاحساسكم الإصر الموعود ﴿ كَيْفَ تَذِيرٍ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ هول الله وما هو ولا

﴿ أَلَا يَعَلَمُ مِنْ حُلَقَ﴾ أَلَا يَعَلَمُ الْحَالَقُ سَرَ مَخَلُوقَهُ ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْحَبِيرِ ﴾ العالم ببواطن الأمور كظواهرها.

﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا﴾ منقادة لتصرفاتكم بحرت وحمر وبناء ﴿فامشوا في مناكبها﴾ جوانبها أو جبالها إذ منكب الشيء جانبه وأعلاه ﴿وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾ مرجعكم أحياء للجزاء ﴿أأمنتم من في السماء﴾ أمره وسلطانه ﴿أن يخسف﴾ بدل من دمن، ﴿بكم الأرض﴾ المذللة لكم ﴿فإذا هي تعور﴾ تضطرب بكم ﴿أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا﴾ ريحا ترميكم بالحصباء ﴿فستعلمون﴾ حيثة ﴿كيف نذير﴾ إنذاري.

حاصل لعلمكم حَ أصلا.

﴿ وَلَقَدْ كُذَّتِ ﴾ الرسل أمّمهم ﴿ آلَـذِينَ ﴾ مرّوا ﴿ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ طُلاَح عصرك ﴿ فَكَيْفُ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ سطو الله وإهلاكه لإرسال صروع آلاصار لهم، وهو مُسلّ لرسول الله صلعم ومُهدّد لرهطه.

وأولَ أَولَ الله والله وما أحسوا وإلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ وسط الهواء وصَنَفَّتُ لِمَا أَطَارِهَا الله إرسالا ومدًا وويَغْيِضْنَ وهو الكسر ومنا يُمْسِكُهُنَ وسط السماء وإلّا الله والرّحمني العام مراحمه كُلاً مصعدا ومحطًا وإنّه الله ويكُلُ شَيْءِ بَصِيرٌ و ١٩٤ عالم لمصالح كل ما سار وطار.

﴿أُمَّنُ معادل لا ولِمَ محكوم علاه محموله ﴿ هَنْذَا آلَذِي هُوَ جُندٌ ﴾ وهو ومند ﴿لَكُمْ يِنصُرُكُم ﴾ حالا ومآلا ﴿ يَن دُونِ ﴾ الله ﴿ آلُوْحَمَنْ ﴾ وهو مسجدكم ومسهل أصور كلم لا سواه ﴿ إِنْ آلْكُنْ فِرُونَ ﴾ ماهم ﴿ إِلَّا فِي عُرُورٍ ﴾ ﴿ ومكر وعمل الوصاوس والأوهام ولا أصل لأعمالهم أصلا.

وأنسن محكوم عناه منعنولة ومند الذي يعزز فكم حال سوالكم ووطركم وإن أمتك الله ورزقة الساكا للمطر واصطراما للأمور الصوالح وبل لمجوا ممكوا وفي عُنُو سمود ووسُمُور و ٢١٠

﴿لقد كذب الذبن من قبلهم فكيف كان نكير ﴾ إنكارى عليهم بإهلاكهم ﴿ أُو لَم يَرُوا إِلَى الطّيرِ فُوقَهِم ﴾ في الجو ﴿صافات ﴾ باسطات أجنحتهن ﴿ ويقبضن ﴾ أحيانا للإعانة على الجرى، فالقبض يتجدد و تطير وعلى السط فلذا عبر عنه بالفعل ﴿ ما يمسكهن ﴾ عن السقوط ﴿ إلا الرحمن ﴾ ذو الرحمة العامة بأقدار من على ذلك ﴿ إنه بكل شيء بصير ﴾ عليم يدبره بمقتضى حكمته.

﴿ أَم مَن ﴾ مبتداً ﴿ هندا ﴾ خبر ، ﴿ الذي ﴾ صفة هندا والعسلة ﴿ هنو جند لكسم ﴾ أي أعدوان ﴿ يستصركم من دون الرحمن ﴾ يمنعكم من عذابه ﴿ إن الكافرون ﴾ ما هم ﴿ إلا في غرور ﴾ يغرهم الشيطان، أن العذاب لا ينزل ولو نزل للفعت أصنامهم ﴿ أَم من هذا الذي يرزقكم إن أسلك وزقه ﴾ بإمساك أسبابه من

عدول عمّا هو صلاحهم.

﴿ أَفَمَن يَمْشِى مُكِيّاً ﴾ هو الهور ﴿ عَلَىٰ وَجُهِهِ ﴾ ما علم ما أمامه وما رآه لعمه أسهل هو أم لا ﴿ أَهْدَىٰ ﴾ أسد وأدل وأصلح والمراد الراد الألد المعهود أو كل راد ﴿ أَمَّن يَمْشِى سَوِيّاً ﴾ سالما عادلا ﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ سواء مسلوك والمراد رسول الله صلعم أو كل مسلم.

﴿ قُلْ محمد (ص ﴿ مُوَى الله ﴿ اللَّهِ يَ أَنشَأَكُم السركم وصَوركم وصوالح الأحكام وسوالح الأحكام أول الأمر ﴿ وَجَعَلَ لَكُمّ السَّعْ ﴾ لسماعكم صوالح الأحكام ﴿ وَ الْأَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وحوده ﴿ وَ الْأَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وحوده سمّها لمّا هؤلاه مدار العلوم والجكم وأهم معالمها ﴿ قَلِيلًا مّا هؤلاه مدار العلوم والجكم وأهم معالمها ﴿ قَلِيلًا مّا ه وَلا والمراد ما صلا او ما ﴿ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ وَ آلَ الله الله .

﴿ أَلْأَرْضِ ﴾ دورا ومحالاً وصُرطا وأعمالا ومصالح سواها ﴿ وَ إِلَيْهِ ﴾ الله ﴿ أَلْأَرْضِ ﴾ دورا ومحالاً وصُرطا وأعمالا ومصالح سواها ﴿ وَ إِلَيْهِ ﴾ الله ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿ الله وسؤالها والعدل.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أهل العُدول لأهل الإسلام ﴿ مَتَىٰ هَنْذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ وهو ورود المعاد وما وعدوا وهو إهلاكهم لإرسال السلام وسواه إلهادا، أو اطرادا للوعد السوعود واهدارا لمنا هموه ﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ رهط الهول ﴿ صَنْدِقِينَ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ كلاما ووعدا والمراد رسول الله صلعم وأهل الإسلام.

المطر وغيره ﴿بل لجوا في عتو﴾ تمادوا في نكير ﴿ونفور﴾ عن الحق ﴿أقسى معتدلا يمشي مكبا على وجهه﴾ عائرا خاراعليه ﴿أهدى أم من يمشي سويا﴾ معتدلا ﴿على صراط مستقيم قسل هو الذي أنشأكهم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾ لتصرفوها فيما خلقت له فضيعتموها لأنكم ﴿قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم﴾ خلقكم ﴿في الأرض وإليه تحشرون ﴾ للجزاء ﴿ويقولون ﴾ للسي ومن معه ﴿متى هذا الوهد ﴾ أي الحشر والخسف والحاصب ﴿إن كنتم صادقين ﴾ فيه.

﴿ قُلْ وَسُولَ الله لهم ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ الْعِلْمُ ﴾ علم عصر المعاد وورود الموعد إلا ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ وحده ولا اطلاع لأحد سواه ﴿ وَإِنَّمَا ﴾ ما ﴿ أَنَا ﴾ إلا ﴿ وَنَذِيرٌ ﴾ مُهوّل مُهدّد ﴿ فُيبِينٌ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ معلم معل لكم ما هو صلاحكم.

وَفَلَمَّا رَأُوهُ اهل الطلاح الموعود وأحسوه ﴿ وَلَقَةً ﴾ صددهم وحولهم وهو حال ﴿ سِيَّتَ وُجُوهُ ﴾ الملا ﴿ الله ين كَفَرُوا ﴾ ساء إحساسهم الوعد محاسرهم وسؤدها كمال الإسوداد ﴿ وَقِيلَ ﴾ لهم ﴿ هَلْمَذًا ﴾ الإصر ﴿ الله كُنتُم ﴾ أهل الرد ﴿ بِهِ ﴾ وروده مدد الأعمار ﴿ تَدَّعُونَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ المراد دُعاهم وسؤالهم ورود الوعد سرعا أو دعواهم ولعه.

وهم أولوا الأرحاء والأرداء وأهل الإهلام ﴿أَوْرَجِمْنَا ﴾ وطول الأعمار وأمهن وهم أولوا الأرحاء والأرداء وأهل الإهلام ﴿أَلْكَنْهِرِينَ ﴾ من أحد حردهم وزادهم ﴿ يسن عَلَمُ الله وَفَمَن يُجِيرُ ﴾ رهط ﴿أَلْكَنْهِرِينَ ﴾ من أحد حردهم وزادهم ﴿ يسن عَلَمُ الله إليم ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ من أم وهو وأصل تهم وما أحد داسع الإصرهم حال وروده وقل وروده وقل ﴾ رسول الله لهم ﴿ هُوَى ما أدعو كُ الله الله وحده ﴿ تَوْكُلْنًا ﴾ حالا ومالاكل الرّحم ﴿ قَامَنًا بِهِ ﴾ علما وسدادا ﴿ وَعَلَيْهِ ﴾ الله وحده ﴿ تَوْكُلْنًا ﴾ حالا ومالاكل المون ﴿ فَمَنْ هُوَ فِي ضَلّالِي المعاد واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلّالِي الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلّالِي المون ﴿ فَاسَالُونَ ﴾ حال ورود أحوال المعاد واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلّالِي المون ﴿ فَاسَالُهُ وَاللَّا الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلّالِي الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلّالِي المون ﴿ وَاللَّا الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي ضَلّالِي الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي صَلّالِي الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي صَلّالِي الله واحساسها ﴿ مَنْ هُو فِي صَلّالِي الله واحداد واحداد

<sup>﴿</sup> قَسَلُ إِنْسَمَا الْمَسَلُم ﴾ بوقته ﴿ عند الله ﴾ استأثر به ﴿ وإنسما أنا نذير مسيئ فسلما رأوه ﴾ أي المسوعود ﴿ وَلَقَه ﴾ ذا رئمة أي قربنا ﴿ سيئت وجوه الله ين كفروا ﴾ قبحت واسودت ﴿ وقيل ﴾ قال لهم الخزية ﴿ هنذا الذي كنتم به تدعون ﴾ تطلول و تستعملون من الدعاء أو بإنذاره تدعون أن لا سعث من الدعوى،

وقل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين وأو رحمنا التعبير وفمن يجير الكافرين من عداب أليم أي لا محير لهم منه وقل هدو الرحمن أي الذي أدعوكم إليه مولى جميع النعم وآمنا به وعليه توكلنا لا على غيره وفستعلمون من هو في ضلال مبين أنحن أم أنتم

مُبِينٍ ﴾ ﴿ ٢٩﴾ أأهل الطلاح أم أهل الصلاح. ﴿ قُلْ ﴾ رسول الله ﴿ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ﴾ صار ﴿ مَا وَكُمْ غَوْراً ﴾ واردا وسط الرمكاء ما وصله الدّلاء أصلا وهو كنهو عندل ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم ﴾ حال مصوحه ﴿ بِمَا مِ مَعِينٍ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ سلسال رحراح.

<sup>﴿</sup>قُلُ أُرأَيتُم إِنْ أَصِبِحَ مَازُكُم عُورا﴾ غائرا في الأرض ﴿فَمَنْ يَأْتُكُم بِمَاء صَعِينَ﴾ جَار أو ظاهر يسهل أخذه.



مرز تقیق تک می از این می است. مرز تقیق تک می توان می سادی

# سورة القلم

#### موردها أمّ الرُّحم ومحصول أصول مدلولها:

وسع من وراي وهمه أهل العدول لرسول الله صباعم، وهنولهم لورود المعاد وما هذه الطّلاح، والأمر للرّسول صلعم لحمل المكاره، والومناء لحمال رسول مسروط الشمك لعدم إمساكه، وما عامل أهل العدول مع الرّسول صمعم حميداً وطلاحاً.

# يعنم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿نَ ﴾ سرّ الله مع رسوله، وورد هو اسم السّعك، والعراد العموم أو السّمك الحامل للعالم كلّه، أو هو محلّ المداد، وروو مكسوراً كصاد ﴿وَالْقَلَمِ ﴾ هو ما سطر اللّوح أول الأمر، أو هو أعم سواء للملك أو لولد آدم، وهو أول ما أسره الله ﴿وَمّا يَسْطُرُونَ ﴾ ﴿١﴾ الأملاك الحرّاس صلاحاً وسدادا، أو ما للمصدر، أو للموصول، والواو للعهد وحواره.

﴿مَا أَنتُ ورسول الله ﴿ بِسِيْعُمَةِ رَبِّكَ ﴾ إعطاء الألوك لك ورسالك لإصلاح الكل ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ معسوس مُولُه وهو ردُ لكلامهم وطرد لأوهامهم.

﴿ وَإِنَّ لَكَ ﴾ لحملك اصار الكلام والإرسال ﴿ لأَجْسِرا ﴾ وعنظاء ﴿ غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ ﴿ ٣﴾ دواماً لا اصطرام له.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ ﴾ هو أحمد الأملاء وأعدل المكارم ﴿ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ٤ ﴾

﴿٦٨ ـ سورة القلم اثنتان وخمسون أية مكية﴾

## بسم الله الرحمر الرحيم

﴿نَ رُوي أَنه نهر في الجنة، وقيل: اسم للحوت أو للدواة ﴿والقلم﴾ الذي كتب به اللوح، أو الذي يكتب به ﴿وما يسطرون﴾ يكتبون أي الحفظة أو أصحاب القلم ﴿ما أنت بنعمة ربك يمجنون﴾ جواب القسم رد لقولهم: إنه مجنون ﴿وإن لك لأجراً ﴾ على تحمل المشاق ﴿فير معنون ﴾ مقطوع ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾

كرّمه الله لورود المكاره لك وركود صدرك لحملها.

﴿ فَسَتُبْصِرُ ﴾ ما وعده الله لك ﴿ وَيُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ حال ورود الأصار ما اوعده لهم ﴿ بِأُ يَبِّكُمُ ﴾ أهل الصلاح أو الطلاح ﴿ أَلْسَفْتُونَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ المصروع المعسوس وح الكاسر مؤكد أو هو مصدر.

وإنَّ رَبُّكُ محمد وهُق لاسواه وأَعْلَمُ كامل علم وبمن ضلَ عن سواء وأعلم علم وبمن ضلَ عن سواء وتبيله وصواط سداده وهم أهل المس وأولوا الهمط ووهق الله وأعلم بآلمه بين و الكامل الدوا عداهم دوعهم السالم وحسهم الكامل وهم أهل الإسلام.

﴿ فَلَا تُطِعِ ﴾ محمّد (ص) ﴿ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ﴿ ٨ طَلاَح أَمُ الرُّحم وأعدا، الإسلام وهم دعو، لمسمكهم وأرادوا طوعه صلعم لأنههم مُدداً والهه مُذداً.

وعملاً ﴿ قَيْدُهِنُونَ ﴾ والمال وأمالوا ﴿ لَمُن للمصدر ﴿ تُمَدُهِنَ ﴾ مسمحك سلوكا

﴿ وَلا تُطِعْ ﴾ أصلاً ﴿ كُلُّ حَلَّاتُ ﴾ عهاد سداد وولعاً ﴿ شَهِينِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ولأع مُحَاحِ كلاماً أو محسر روعاً واذكاراً ، ﴿ هَمَّانٍ ﴾ وضام عوار ﴿ مَشَاءٍ بِنَهِمٍ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ حاك لكلام رهط صدد رهط ارداء واضلاحاً . ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾ محست لممال أو حدًاد لكلّ واحد عمًا هو الصلاح عموماً ، وهو الاسلام وماسواه ، وورد

لا يماثله حلق في الحسن ﴿ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أيكم الدي مش بالجبود والباء زائدة، أو بأيكم الفتنة أي الجنون، أو في أي الفريقبن المسجنون أفي المؤمنين أم في الكفرة ﴿إنْ ربك هو أعلم بمن ضل عن مسيله ﴾ فاستحق اسم المجبود ﴿ وهو أعلم بالمهندين ﴾ له بكمال العقل ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ تهييج له ينافئ المنافئ .

<sup>﴿</sup> ودوا لو تدهن عنوا أن تلبن لهم ﴿ فيدهنون و فيلينون لك حيث ﴿ ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل ﴿ مهين احقير ﴿ هماز المعناب ﴿ مشاء بنميم ﴾ نقال للكلام على وجه الإفساد بين الناس ﴿ مناع للحيز ﴾ للمال عن

هو امرء معهود له أموال وأولاد هدّد أولاده لو أسلم أحمدكم لأحرده المال ﴿مُقتَدِ﴾ حادل عادٍ حدّ الحدل ﴿أَثِيمِ﴾ ﴿١٢﴾ عاصٍ كامل الإصر.

﴿عُتُلِ﴾ عدّو ألدٌ ﴿يَعدُ ذَلِكُ مَا عدّ له ممّا الأوصام ﴿زَنِيمٍ﴾ ﴿١٣﴾ ولد عاهر ما علم والده لِعَهر أمّه وسوء أصله، وما صحّ أصل ادُعاه له. ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ﴾ موسراً موسعاً هو معمول لكلام هو للرّدع، أولكلام دلَ علاه ما وراءه وهو ردْ ﴿وَبَنِينَ﴾ ﴿ ١٤﴾ أولاد.

﴿إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ السُوسِ السُوسِ ﴿ مَا يَنْتُنَا ﴾ كلام الله المرسل ﴿ قَالَ ﴾ طلاحا ﴿ أَسْتَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ اسمار أهل الولى، ﴿ سَنَسِمُهُ ﴾ وسد العوار وصماح الوصم ﴿ عَلَىٰ ٱلْخُرْطُومِ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ المعطس لما صار علما له

﴿إِنَّا بَلُونَنَهُم ﴾ اهل الله الرّحيم شعارا ومحلاً وهم أكلوا الأركاس والرّمم لدعاء رسول الله صلعم ﴿كُمَّا بَلُونًا ﴾ أماميم ﴿أَصْحَبُ الْجَنَّةِ ﴾ أهيها عاس الله معهم عمل الممخصّن وهم رهط يعهود لوائدهم شرح أطعم لأهل الغسر أحسماله وأكداسه، ونشأ ادرك النسام سدّ أولاده مسبك إدراره ﴿إِذَ أَسْمُوا ﴾ وعهدوا لسوه ساوهم وكمال امساكهم ﴿لَيَصْرِمُنَّهُا ﴾ والمر د السحر لمصره،

الحقوق، أو مناع قومه الخير أي الإسلام ﴿معتد﴾ متجاوز في الظهم ﴿ أثيم ﴾ كشير الإثم ﴿ عتل ﴾ حاف غليظ ﴿ بعد ذلك ﴾ المعدود من صفاته ﴿ زنيم ﴾ دعي. قيل و الوليد بن مغيرة ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة ﴿ أن كان ذا مال وبنين ﴾ لا تض من هده صفاته لأن كان ذا مال ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوليس سنسمه ﴾ نعلمه بعلامة ﴿ على الخرطوم ﴾ على أنفه، خطف أنفه بالسيف يوم بدر فيقي وسما، أو في الآخرة فيتميز عن سائر الكفرة ﴿ إنّا بيلوناهم ﴾ أخبرناهم بالقحط ﴿ كمما بلونا أصحاب المجنة ﴾ هي بستان كانت بقرب صنعاه لرجل صنائح. وكان يعطي الفسقراء مسنه كسئيرا فلما مات، قال بنوه: إنّ فسعلنا كأبينا لم يسعنا. فحلفوا ليقطعوا ثمره صبحا لغيبة المساكين ﴿ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا

﴿ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴾ ﴿١٨﴾ حصص أهل العسر أو ما ادكروا لو أراد الله.

﴿ فَلَمَّا﴾ سبكوا مسالكهم ووردوا ماكبرهم و ﴿ رَأُوهَا ﴾ الدُّوح رَمادا

يستئنون لا يقولون إن شاء الله، أو لا يخرجون سهم الفقراء ﴿ فطاف عليها طائف من ربك ﴾ سارا أحرقتها ليلا ﴿ وهم شائمون فأصبحت كالصريم ﴾ كالبحث المصروم نمره، أو كالليل سوادا، أو كالنهار بياضا ليبها، سميا صريما لانصرام كس منهما عن الآحر أو كالرمل ﴿ فبتنادوا مصبحين أن ﴾ بأن أو أى ﴿ اغدوا على حرثكم ﴾ احرحوا إلى ررعكم عدوة، عدّي بعلى لتضمنه معنى الإقبال ﴿ إن كتم صادقين ﴾ قاطعين لثمره ﴿ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ يتسارون أي خفى من خعت ﴿ أن ﴾ أي ﴿ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد ﴾ مسنع للعقراء صلة ﴿ قبادرين ﴾ أي لا يسقدرون إلا عبليه لذهاب شمرهم يعنى لشا أرادوا بكد الفقراء نكد عليهم بحيث لا يقدرون على غير النكد، أو على غيضب بعضهم لبعض.

أسود أوّل ما رأوها ﴿قَالُوا﴾ حال وصولهم سَدراً ﴿إِنَّا لَكُمَا أُونَ ﴾ ﴿٢٦﴾ صراطها للطر مساء ولمّا علموا حالها كما هو وادركوا معالمها كلّموا ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾ أحمالها ومصروموا الآمال لصدَهم سهام أهل العسر. ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أعدلهم وأصلحهم ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ ﴾ حال عَمدكم الصّرام ﴿لَوْلا ﴾ هلا ﴿تُسَبُّحُونَ ﴾ ﴿٢٨ ﴾ الله وهو أمرهم حال ما عمدوها كرّموه وادعوه وادعوه وهو دهم إلاه عما طلاح السّاو.

﴿قَالُوا﴾ كلَّهِم ﴿سُبْحَنْ رَبُّنَا﴾ طهروا صدد علوّ، عمّا هو العوار والسّو، وكرّموه عمّا وصمه الأوهام ﴿إِنَّاكُنَّا ظُلْسِلِمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ علما لسو، حالهم واطلاعاً لطلاح عملهم ويحدلهم أ

﴿ فَسَأَقْبَلَ ﴾ احسال ﴿ يَسْفَهُمْ ﴾ آحسادهم ﴿ عَسَلَىٰ بَسَغْضِ ﴾ أحداد ﴿ يَتَلَنُومُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ وَهِم لوام أحدهم انحدا أحالوا اللّوم لما أساؤا العمل ﴿ قَالُوا ﴾ رؤساءهم وأواسطهم حسراً ﴿ يَنْوَيْلُنَا ﴾ دعاء لحلول الهلاك ووروده ﴿ إِنَّا كُنَّا طَنْفِينَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ عمّا هو الصلاح وهو الادرار لاهل العسر، ﴿ عَسَىٰ وَيُعْمَلُ ﴾ لعلَ الله ﴿ أَن يُبْدِلُنَا خَيْرا ﴾ أصلح وأعود ﴿ قِسَنَهُ ﴾ السرح وأحسانيا ومسحصولها ولله المسلك والأمر ﴿ إِنَّا ﴾ كلاً ﴿ إِلَسَىٰ رَبِّسنًا ﴾ لا ماسواه

<sup>﴿</sup>فلما رأوها﴾ محترقة ﴿قالوا إنا لمضالون﴾ عن الدين وموقبنا بدلك، أو عن حننا ما هي إياهم ثم تأملوا فعرفوها فقالوا ﴿بل تحن محرومون﴾ خيرها لمنعا حقها ﴿قال أوسطهم﴾ أعدلهم ﴿ألم أقل لكم﴾ آنفا ﴿لولا تسبحون﴾ هلا تستشو إذ الاستثناء تعطيم نه وتنزيه له أو لا تذكرونه تائبين ﴿قالوا سبحان ربنا﴾ عن الظلم ﴿إنا كنا ظالمين﴾ بما فعلنا ﴿فأقبل بعضهم على يعض يتلاومون﴾ فعض يلوم من أشار بذلك، وبعض يلوم من رضى به ﴿قالوا باويلنا إنا كنا طاغين﴾ بذئبنا ﴿حسى ربسًا أن يبدلنا﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿خيرا منها﴾ باعترافنا بذئبنا ﴿إنسا إلى ربسنا راغسيون كذئبك المدكور مدما بلونا بسه المناب،

﴿ رَ عَبُونَ ﴾ ﴿ ٢٢﴾ روّاد مكارمه وأملوا مراحمه، ولمّا هادوا ودعوا الله طُـوّاعاً أدركوا مُرادهم وأعطاهم الله مآكر الكروم.

﴿كُذَّ لِكُ كَحَالُ هُولاء الملاّ ﴿ ٱلْعَذَّاتِ ﴾ الدّرك دار الأعمال لكلّ رهط عسدوا حدود الله وأوامر ، ﴿ وَلَعَذَّاتِ ﴾ الدّار ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ الموعود ورود ، وأكبَرُ ﴾ لدوامه وعسر ، ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ معاد الأحوال وأحوال المعاد لما عملوا عملاً أذاهم للإصر والهلاك.

ونمًا ذكر الله حال الطَّلاَح ومالهم أورد وراءها حال الصّلحاء وهو ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ عمّا هو السّوء المحدود وهو العُدول ﴿عِندَ ﴾ الله ﴿رَبِّهِمْ ﴾ معاداً ومألاً ﴿جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿٢٤ الله ملاها الله آلاء وما لأهلها إلا الروح والسّرور.

ولت وهم الطُلاّح حصول الآلاء لهم معاداً لوصح ما وهمه محمد ورهطه أرسل الله رد لهم ﴿ أَفَنَجُعُلُ ﴾ يَحَال ﴿ آلْمُسْلِمِينَ ﴾ طُوّاع أوامر الله ورسوله ﴿ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ طُوّاء أوامر الله ورسوله ﴿ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ كَالُ مَنْ الصّدُ والعدول وهم عدلوا عما هو أمر الله ورسوله

﴿مَا﴾ الحال ﴿لَكُمْ﴾ أهل الطلاح ﴿كَيْفَ تَسْحُكُمُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ حكما سواءً لكل احد أطاعه أو عصاه، ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَنْبُ ﴾ مِدْرس أو حاه الله حاس للأوامر والأحكام ﴿فِيهِ ﴾ المدرس ﴿تَدْرُسُونَ ﴾ ﴿٢٧﴾ علماً وإعلاماً.

﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ﴾ هو مع اسمه ومحموله معمول الدّرس وكسر لورود الّلام

أهل مكة وأصحاب الحمة ﴿العذابِ﴾ الدنيوي ﴿ولعذاب الآخرة أكبر﴾ أعطم ﴿ لُو لَعَذَابِ الآخرة أكبر﴾ أعطم ﴿ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك لأطاعوا.

﴿إِنْ لَلْمَتَمِنَ عَنْدُ رَبِهُم جَنَاتَ النَّعِيمُ أَفْنَجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمَجُرِمِينَ ﴾ إنكسار لقسونهم إن بسعتنا كسما يسزعم المسلمون نسعطى أفسفل مسنهم كسما في الدنيا أو ساويهم ﴿مَا لَكُم ﴾ التفات ﴿كيف تحكمون ﴾ هذا الحكم الباطل ﴿أُم لَكُم كَتَابِ ﴾ من الله ﴿فيه تدرسون ﴾ تقرؤن ﴿إِنْ لَكُم فيه لَما تنخيرون ﴾

معموله هو ﴿ لَمَّا تَخَيُّرُونَ ﴾ ﴿ ٣٨﴾ ما هو مرادكم ومأمولكم.

﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ ﴾ عهود وأصار لسم ﴿ عَلَيْنَا ﴾ إكمالها ﴿ بَسْلِغَةً ﴾ لها وصول وحد ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَسْمَةِ ﴾ الموعود وروده، والمراد عهد الله معكم ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ ﴿ ومرادكم ومرادكم وهو حوار للعهد.

﴿ سَلَهُمْ ﴾ الطّلاح ﴿ أَيْهُمْ بِذَ لِكَ ﴾ الحُكُم ﴿ وَعِيمٌ ﴾ ﴿ و ٤٠ عبد ﴿ أَمْ لَهُمْ ﴾ ر مط ﴿ شُرَكَا مُهُمْ ﴾ والسّبماء لهم الله ما المددأ لمراميم واسعادا لكلامهم ﴿ إِن كَاتُوا صَلْدِقِينَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ كلاما واذعاء وما أحد مسلّمه لهم ولا مسخوه ولا مساخده له ولا عبود عبدها الله وأحكمها لهم مع أحله و أما أنظر كن لهد.

واذكر رسول الله ﴿ يَوْمَ يُكُنَّفُ عَنْ سَبَاقٍ ﴾ السراد عُسر الأسر سعاد، ﴿ وَيُدْعَوْنَ ﴾ كُنيم ﴿ وَيُدْعَوْنَ ﴾ كُنيم ﴿ وَيُدْعَوْنَ ﴾ كُنيم ﴿ وَيُدْعَوْنَ ﴾ كُنيم ﴿ وَيُلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ﴿ وَيُدْعَوْنَ ﴾ أداء، للهول أو لاسمهرار الأمطاء، أو لمرور عصره.

﴿ خَسِمَةُ أَبْصَلُوهُمْ مَانِيهِ طُموحِ وسطوع وهو حال ﴿ تَزَهُتُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ أحاطهم إلياد وعوار ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُلذَعُونَ ﴾ لإعلام الرّسال وأسرهم ﴿ إِلَّى

تختارون ﴿أَم لَكُم أَيِمان﴾ عبرد بأيمان ﴿علينا بِالْفَة﴾ في الشركيد ﴿إلى يبوم الشيامة﴾ متعلق ممقدر في علينا أي ثابتة ﴿إن لكم لما تحكمون﴾ به لأنصبكم ﴿سلهم أيهم بذلك﴾ الحكيم أي بتصحيحه ﴿زعيم﴾ كفيل لهم ﴿أَم لهم شركاء﴾ في هذا القول ﴿فَلِيأْتُوا بِشُركانهم إن كانوا صادقين﴾ في دعواهم، ومعاد الابات أنهم لا مستند لهم من عقل ولا نقل ﴿يوم﴾ ظرف ويأتواه أو مقدر بادكر ﴿يكشف عن ساق﴾ عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة ﴿ويدعون إلى السجود﴾ توبيحا ﴿فلا يستطيعون﴾ ليبس ظهورهم ﴿خاشعة أبصارهم﴾ لا ترفع ﴿ترهقهم﴾ تنشاها ﴿ذلة وقد كانوا﴾ في الدنيا ﴿يدعون إلى السجود وهم سالمون﴾ أصحاء متمكنون فلا يجيبون.

آلتُجُودِ﴾ أوّلاً او عصر الصَّح ﴿وَهُمْ سَلْلِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ أصحّاء وما عملواكما أمروا.

وَقَدُنِي وَ مَ رسول الله حُكم الله وق كلّ وَمَن يُكَدُّبُ طلاحاً وَمَن يُكَدُّبُ طلاحاً وَمِهَا الْحَدِيثِ كلام الله المُرسل وكل أمرهم لله وسنستدرجهم أصاراً وآلاماً ماصلاً ماصلاً ماصلاً موسلاً ماصلاً ماص

﴿وَأَمْلِي لَسَهُمْ ﴾ وأمهلهم ﴿إِنَّ كَنْدِي ﴾ هنو المكر ﴿مَّتِينٌ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ محكم مؤكّد ما دسع لامر اصلاً ﴿أَمْ تَسَلَّلُهُمْ ﴾ أهل الطلاح ﴿أَجُوا ﴾ لإصلاح حالهم وإعلام ما أوحاك الله ﴿فَهُم ﴾ هؤلا أو الطلاح ﴿مِنْ مُغْرَمٍ ﴾ ما أسم أداء ، ﴿مُثْقُلُونَ ﴾ ﴿ 13 ﴾ محملو الإصار وعدولهم عمل هو مأمورك للأحمال.

وَأَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾ اللَّوَ الْمُسَطُورُ ﴿ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ ﴿٤٧﴾ الأحكاء والأوامر مثا أرادوا ووذوا.

﴿ فَأَصْبِرُ مَحَدُ (مَنَ ﴿ لِحُكُمِ ﴾ الله ﴿ رَبُّكَ ﴾ وهو إمهالهم وأو أميس ما اهمنوا ﴿ وَلَا تُكُن ﴾ سرعاً وأحاحاً لرهطك ﴿ كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ هو رسول سرطه الشمك ﴿ إِذْ تَادَىٰ ﴾ دعا الله مسروط الشمك ﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ ﴿ ١٠٠ هـ

وفاصير لحكم ريك بإمهالهم وولا تكن في الصحر وكصاحب المحوت وينس وإذ قادى ربه وهو مكظوم مملوء غيظا في بعض الحوت

<sup>﴿</sup> فَذَرِنَى وَمِنْ يَكَذُبِ بِهِذَا الْحَدِيثُ ﴾ كله إنني أكفكه ﴿ سنستدرجهم ﴾ سقربهم من المعمة درجة درجة بالإمهال وترادف النعم ﴿ من حيث لا يعلمون ﴾ دلك ﴿ وأملي لهم ﴾ أمهلهم ﴿ إن كيدى مثين ﴾ سطشى شديد سمى كيداً لأبه بصورته ﴿ أم تسألهم أجراً ﴾ على التبليغ ﴿ فهم من مغرم ﴾ غرم لك ﴿ مثقلون ﴾ بدلك فلا يؤمنون ﴿ أم عندهم الغيب ﴾ أي علمه ﴿ فهم يكتبون ﴾ مه ما يقولون.

عهر المنظم الإنهام مح

مملؤ حرداً وهماً.

﴿ لَوْلَا أَنْ تُلَازِكُهُ ﴾ أدركه ﴿ يَغْمَهُ ﴾ رُحم ﴿ يَنْ رَبِّهِ ﴾ وما سمع الله دعاء أسحاره وإملاهه وما أدركه إلاه ﴿ لَنبِذَ ﴾ طرح هو حوار لولا ﴿ يِٱلْفَرَآءِ ﴾ صحراء لاكلاء له ولا دوح ﴿ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ملوم عاص لطرح ما هو أصلح له، وهو حال عماد للحوار.

﴿ فَأَجْتَبُكُ ﴾ الله ﴿ رَبُّهُ ﴾ وأعلاه وأكرمه لِيُوده ودعاء صلاحه ﴿ فَجَعَلُهُ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ الصَّلِحِينَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ الكمّل صلاحاً وسداداً. أو الرّسل وهمه أصول الصلاح والمتداد، والأوّل أصحّ لمّا صحّ ألوكه أمامه.

لما أزاد رسول الله صلعه دعاً النوء للأعداء أرسله الله إمهالاً له. ولما عمد أهل المكر وانشجر إهلاك رسول الله صلعه لمحا وسعادا، عصمه الله عمروه وأوحاه فوإن مطروح الاسم كما دل ورود اللام محموله فيكائه المسلا في السلام في السلام المسلام في السلام المسلام في السلام المسلام في السلام والمنز كمالك ومحل علوك في أبضلوهم حسدا وطلاحا وصح وروده كالشجر وهو فلك المعلم الله المرسل أو أحوال رسول الله صلعم في تقولون كلام الله المرسل أو أحوال رسول الله صلعم في تقولون كلام الله المرسل أو أحوال مسول الله صلعم في تقولون كالكمال حسدهم في الله عدا في المختود كالله المناوس.

﴿ وَمَا هُو ﴾ كلام الله المرسل أو محمّد رسول الله صلعم ﴿ إِلَّا ذِكُرُ ﴾ اذكار أو كمال ﴿ لِلْمَالَمِينَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ومصلح للكلّ.

مي قومه ﴿ لُولا أَنْ تَدَارِكُهُ نَعِمَةُ مِنْ رَبِهِ ﴾ أدركه رحمة منه والتذكير لنفصل ﴿ لَنَهُ بالعرآء ﴾ بالفضاء ﴿ وهو مذموم ﴾ ملوم بـترك الأولى ﴿ فـاجتباه ربـه فـجعله مـن الصالحين ﴾ الأبياء المعصومين من ترك الأولى بلطفه.

﴿ وإن يكاد الذين كفروا ليزلفونك بأبسارهم ﴾ إن هي المحفقة واللام فارقة أي ينظرون إليك نظر بغض يكادون يرلونك به عن موقفك، أو ينعبونك بأعينهم ﴿ لما منمعوا الذكر ﴾ القرآن ﴿ وينقولون ﴾ حسداً ﴿ إنه لمنجنون ﴾ سما يتلوه من القرآن ﴿ وما هو ﴾ أي القرآن ﴿ إلا ذكر ﴾ عظة ﴿ للعالمين ﴾ أو مذكر لهم.



# سورة الحاقة

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام عبر المعاد، والوما لإهلاك الأمم الأول كرهط صالح ورهط عاد وملك مصر ورهط لوط علاه السلام، وإعلاء أحوال الصور وصدع السماء وحلّ مواردها ومصادرها، وإعلاء حال السعداء والطلاح حال درس طروس أعمالهم، وعوار أهل العُدول لمّا سطاهم مالك موكّل السّاعور، ووهمهم لكلام الله سحراً، وإعلام حال كلام الله ممّا هو اذكار وإصلاح لأهل الإسلام، وحسر وسَدْم لأهل العدول، والأمر للرسول صنعم لدعاء اسم الله وهو دعء الركوع.

# بسم ألله ألرنختنج ألرجيم

﴿ المُعَدُودُ والعبد والعبد الموعود ورودها، والعبد الممدود والعبد المحدود والعبد المحدود والعبد المحدود اللاسم حصوله لعود الأرواح وإحصاء الأعمال، أو العَرَك المهول، أو كلام الإصر، والأوّل أصبحُ.

﴿مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ ﴿ ٢﴾ أعادها إكراماً لأمر وإعلاءً لهولها.

﴿ وَمَا أَذُرَ لَكُ ﴾ مَا أَعْلَمَكُ مِحْمَد (ص) ﴿ مَا أَلْخَاتُهُ ﴾ ﴿ ٣﴾ لا عليه لك كما هو أمرها ومدّ دهرها وطاول المكاوعسر حالها.

﴿ كَذَبِتُ تُمُودُ ﴾ رَهِيط صالح عُمرُ ﴿ وَعَادُ ﴾ رهط هود ﴿ بِٱلْقَارِعَةِ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ سندها لكسرها وإهلاكها أوهالا وأهوالاً.

﴿ فَأَمَّا ثُمُودٌ فَأَهْلِكُوا بِٱلطَّاعِيَّةِ ﴾ ﴿ ٥﴾ اللاواء الشهلِك هولها المؤلم وصولها المؤلم وصولها سماها لعدولها عما وصولها سماها لعدولها عما أمروا وهو ما صلح لعدم وآمه.

﴿ ٦٩ ـ سورة الحاقة احدى أو اثنتان وحمسون آبة مكبة ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الحاقة﴾ القيامة الواجبة الوقوع، أو التي تحق فيها الأمور أو تقع الحواق فيها كالحساب والجزاء ﴿ ما الحاقة ﴾ أي شيء هي تفخيم وتهويل ﴿ وما أدراك ﴾ أي أي شيء أعلم كنهها ﴿ كذبت ثمود أي أي شيء أعظم من أن يعلم كنهها ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾ بالقيامة التي تقرع الناس بأهوالها ﴿ قاما ثمود فاهلكوا بالطاغية ﴾

﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِبِحِ ﴾ هو هواء له خراك، وأصلها الرّوح وهو العود ﴿ صَرْصَوٍ ﴾ عسر وعاها أو كامل هر،ها ﴿ عَاتِيَةٍ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ عادٍ طامٍ حراكها لإهلاكهم ولا طول لعادٍ ودّها.

وَسَخُرَهَا ﴾ سلطها الله ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أو أدامها ﴿ سَبْعَ لَيَالِ وَقَمَنْنِيَةً أَيَّامٍ ﴾ أمد موسم الهره والسماءها الامر والسعلل وما سواهما ﴿ حُسُوماً ﴾ ولا أ واحده المحاسم وهو كأق أعاد عمله ولا ألحسم الداء، والمراد ولاه ها كولاه الوسم ورووا خسوماً. أو هو مصدر وهو الاصطلام ﴿ فَتَرَى ﴾ الكلام لكل را إلو حسل وروده ﴿ أَلْقُومَ ﴾ رهط عاد ﴿ فَيْهَا ﴾ الإعصار أو مماز الصرص ﴿ صَرعى ﴾ هرد وهو كأنهم ﴾ حال ﴿ أَعْجَازُ نَحْلٍ ﴾ أصولها ﴿ خاويةٍ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ هر أوعر وسطها لوصول الاكال لها

﴿ فَهِلَ تُوَى لَهُم ﴾ لِهُوَلاِّ الرَّهُ هُ مِّنَ بَاقَيَةٍ ﴾ ﴿ ٨﴾ دوام أو درَّ لها دوام، والمراد كُلُهِم هلكوا ودرسي اسمهم ورسمهم.

﴿ وَجَاءَ قَرْعَوْنُ ﴾ ملك مصر وعسكره ممذاً لدعواه ﴿ وَ ﴾ ورد ﴿ من قَبْلَهُ ﴾ رهط الرّسان. ورووا مكسور الأوّل محرّك الوسط كمنل والمراد ما صدده وهـ عسكره ﴿ وَ أَلْسَمُوْ تَفْكَتُ ﴾ أمصار رهيط لوظ عسم والمراد أهسها

الصبحة و الرجمة المجاوزة للحد في الشدة ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ﴾ شديد، لصوت أو البرد ﴿ عاتية ﴾ علبهم أو على خرانها فعجزوا عن فسطها ﴿ سخوها ﴾ سطها ﴿ عليهم سبع ليال وشمانية أيام ﴾ أولها صبح الأربع، وهي أياه العجوز لوقوعها عجز الشماء أو لأن عجوزاً من عاد دخلت سربا فانتزعته الربح فقتلتها ﴿ حسوما ﴾ منتابعات ﴿ فقرى القوم ﴾ لو حصرتهم ﴿ فيها ﴾ أي في الليالي أو الأيام ﴿ صوعى ﴾ ملتين هلكى ﴿ كأنهم أعجاز ﴾ أصول ﴿ نخل خاوية ﴾ تخرة ساقطة ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾ من بفاء أو نفس باقية .

﴿ وجاء قرعون ومن قبله والمؤتفكات﴾ قرىء قوم الوط أي أهلها

﴿ بِأَلْخُاطِئَةِ ﴾ ﴿ ٩﴾ الأصار السّواء.

﴿ فَعَصُوا﴾ رهط لوط ﴿ رَسُولَ ﴾ الله ﴿ رَبُهِمْ ﴾ لوطاً أو كلَّ رهط رسوله ﴿ فَأَخَذُهُمْ ﴾ الله ﴿ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لها كمال السُسر كما ساء عملهم، والمراد سَطَاهم سَطواً صعداً.

﴿إِنَّا لَمَّا طُغَا ٱلْمَآءُ ﴾ علا رؤس الأطواد وعدا حدّه ﴿ حَمَلُنَكُمْ ﴾ ولأدكم ﴿ فِي ٱلْجَارِيّةِ ﴾ ﴿ ١١﴾ الودع المأمور عملها الممهد أساسها الموصل أعوادها الموسع محلها.

﴿لِنَجْعَلُهَا﴾ أحوالاً مرّ عصرها ﴿لَكُمْ تَلَذُّكِرَةٌ﴾ معلاماً لأوامر الله وأحكمه واذكاراً لأهل الأحلام ﴿وَتَعِيَهَا أَذُنَّ وَعَيَةٌ﴾ ﴿ ١٢﴾ للمسموع وعاه حرسه أراد مسمع أهل الصّلاح والسّداد، وهو سامع كلام الله ورسوله ومدركه وعمله وحارسه.

﴿ فَإِذَا نُفِخُ فِي الصَّورِ ﴾ أَوْلَ حَالِ السّعَادِ ﴿ نَـفَخُهُ وَ حِـدُهُ ﴾ ﴿ ١٣﴾ والمراد أولاها أهلك الكلَّ حال صدورها.

﴿ وَحُملَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾ حملهما فسعودهما عمّا هو محلهما ﴿ فَدُكُنَا ذَكَةً وَ جِذَةً ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ وحصل كسرهما ودك آحادها سع آحاد دكاً واحداً وصار كالرّمل.

﴿ بِالخَاطِئة ﴾ بالحطأ أو بالغفلات ذات الخطأ ﴿ فعصوا رسول ربهم ﴾ أي رسله ﴿ فَأَخَذُهُم أَخَذُهُ رابِية ﴾ زائدة في الشدة ﴿ إِنَا لَمَا طَعَى المَاه ﴾ تجاور حده المعتاد على قوم نوح أو على خزاته ﴿ حملتاكم ﴾ في أصلاب آبائكم ﴿ في الجارية ﴾ سفينة نوح ﴿ لنجعلها ﴾ أي الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين ﴿ لكم تذكره ﴾ عبرة ﴿ وتعيها ﴾ ولتحفظها ﴿ أَذَنْ واعية ﴾ من شأنها أن تعي وتحفظ هي أذن على علي الله كما رواه العام والخاص ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ هي الأولى أو الثانية ﴿ وحملت الأرض والجبال ﴾ رفعت من أماكنها ﴿ فَدَكُنَا دُكَةُ واحدة ﴾ بعضها يبعض فصارتا هباء أو قاعا صفصفا .

﴿ قَيَوْمَئِذٍ ﴾ الموعود ﴿ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ السّعواء المعهود هولها واعلاء عملها.

وَانشُقْتِ السَّمَآءُ ﴾ أواسطها والمراد حلَّ مواردها لورود الأملاك ﴿ فَهِيَ ﴾ السَّمَاء ﴿ يَوْمَنِذِ ﴾ الموعود ﴿ وَاهِيَةً ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أوهاها الله.

وَوَآلْمَالُكُ المراد الأملاك وهو الاعم ممّا الاملاك ﴿ عَلَىٰ أَرْجَآئَهَا ﴾ حدودها واطرارها ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ ﴾ الله ﴿ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ ﴾ رؤس الملك ﴿ يَوْمَلِكُ ﴾ الموعود ﴿ تُمنينَةٌ ﴾ (اد ملكاً، أو سمطهم، أو صروعهم.

﴿ يَوْمَئِدُ ﴾ الموعود ﴿ تُعَرِّضُونَ ﴾ للسؤال وإحساء الأعمال كإعلاء أحوال العساكر والعُمّال للملك ﴿ لَا تَخْفَىٰ مَنكُمْ خَافَيَةٌ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ حال وشر مدموس وهو عالمه إسراركم ومُطَلَّع صدوركم

﴿ فَأَمَّا مَنْ ﴾ كُلُّ أَحَد ﴿ أُوتِي كِنْكُ ﴾ طرس أعماله ﴿ بِيَجِيبِهِ ﴾ معادل إلى وهو الأسلم الأكرم ﴿ فَيَقُولُ ﴾ سرور أوضلاحاً ﴿ هَا قُرُمُ ﴾ اعطوه وادركوه وهو السدله ﴿ أَقْرَمُوا ﴾ ادرسوا واعلموا ﴿ كَنْنِينَهُ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ المسطور.

وَإِنِّي ظَنَنتُ ﴾ المراد العلم المؤكد وهو كلاء أهل الطّرس ﴿ أَنِّي مُلْتُ ﴾ راءٍ ﴿ حسّانِيةً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الأسدُ الأكمل.

﴿ فَهُوَ ﴾ المسلم المُكرَم ﴿ فِي عَيْثَةٍ رَّاضِيةٍ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ما أدركه الهموم

<sup>﴿</sup> فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ قامت القيامة ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴾ ضعيفة ﴿ والعلك ﴾ جنسه ﴿ على أرجائها ﴾ جوانبها ﴿ ويحمل عوش ربك فوقهم ﴾ الضمير للملك على المعنى وللسائية لتقدمهم حكما ﴿ يومئذ ثمانية ﴾ من أفراد الملائكة أو صفوفهم ﴿ يومئذ تعرضون ﴾ للحساب ﴿ لا تخفى منكم خافية ﴾ على الله.

<sup>﴿</sup> فَأَمَا مِن أُوتِي كَتَابِه بِيمِينَه فَيقُولَ ﴾ ابتهاجا ﴿ هَاوُم ﴾ دها، بالمد اسم خذ للواحد، و دهاؤم، لجمعه و دهاء، بالكسر للواحدة ﴿ اقرؤا كتابيه إنسي ظلننت ﴾ علمت ﴿ أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية ﴾ مرضبة أو راض صاحبها

ولا العلل ولا السّام أصلاً.

﴿ فِي جُنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ ﴿ ٢٢﴾ محلاً وأساساً أو أمراً وحالاً أو صبروحاً وسرحاً.

﴿ تُطُونُهَا ﴾ أحمالها وأكلها ﴿ دَانِيَةً ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ صددهم لكلّ حال.

وأمروا ﴿ كُلُوا وَآشُرَبُوا﴾ أكلاً وغلساً ﴿ هَنَيْناً﴾ امر، لا مكروه لهما. أو هو مصدر لعامل مطروح ﴿ بِمَا أَسْلَقْتُمْ ﴾ لعسوالح أعمالكم أوّلا ﴿ في آلاً يُهام ألحالِيّةِ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ أعصار أعماركم ومدد أعمالكم، وورد هو مسرسل للعشوام والمراد كلوا واعلسوا أوس امساككم الأكل والحسو نلد.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ ﴾ وأورد ﴿ كِتُنَهُ ﴾ لوح عمله ﴿ بشمَّاله ﴾ اساره وهو الأرده الأضح ﴿ فَيقُولُ ﴾ حسراً ﴿ يَنْلَيْتُنِي لَمْ أُوت ﴾ لم أعط ﴿ كِتَبِيهُ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ و ٢٥ ﴾ ولم أر سوه الأعمال.

﴿ وَلَمْ أَدُرِ ﴾ لم أعلم ﴿ مَا حِسَايِنَهُ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ عدد الأسواء.

﴿ يُسَلَّيُهُا ﴾ مدد العَمل ﴿ كَانَّتِ الْمُقَاضِيَة ﴾ ﴿ ٢٧﴾ السّام لما لها حسم الأمور وصرم الاعمال حكماً أو معاد الهاء سام أدركه، والمراد لم أغد ولم أعسط الرّوح وراء وروده ﴿ مَا أَغْسَنَى ﴾ مسا عاد وما دسم ﴿ عَنْى مَالِيّة ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ وهو المصلح لكلَّ أمر وما أصلح أمر المعاد ﴿ هَلُك ﴾ معم الأرداء ﴿ عُسنَى سُلُطَّنِينَهُ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ المسلك والمسال وأمسر مالك مع الأرداء

﴿ في الجنة عالية ﴾ رفيعة المكان والقصور والأشحار ﴿ قطوفها ﴾ شمارها حسم فطف أي مفطوف ﴿ دانية ﴾ من المتناول فيقال لهم ﴿ كلوا واشربوا ﴾ أكلا وشربا ﴿ هنيثا بعا أسلفتم ﴾ قدمتم من الخبر ﴿ في الأيام الخالية ﴾ أيام الدنيا الماضية ﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ﴾ حزنا ﴿ ياليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا لينها ﴾ أي الموتة في الدنيا ﴿ كانت القاضية ﴾ القاطعة لحباتي فيلم أبعث ﴿ ما أغنى عنى ماليه ﴾ نفي أو استفهام إنكار ﴿ هلك عنى سلطانيه ﴾ تسلطانيه ﴾

﴿ خُسِدُوهُ ﴾ اعسطوه واستكوه ﴿ فَنَكُلُوهُ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ واسروه ﴿ تُسمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُوهُ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ أوردوه ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا ﴾ طولها ﴿ سَبْقُونَ ذِرَاعاً ﴾ للملك والله أعلم لحاله والمراد كمال طولها لا المعدود المحدود ﴿ فَأَسْلُكُوهُ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ أوردوه وألووه واحكموه.

﴿ إِنْهُ عَلَله الله كما سأل أحد ماله هؤلاء الأصار ولمّا أولم أورد الله لمّه ﴿ كَانَ لَا يُؤْمِنُ ﴾ طلاحاً ﴿ إِللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ مع إدراك كماله واطّلاع علوه وعصاه ﴿ وَلَا يَحُضُ ﴾ لا حرص له ﴿ عَلَىٰ ﴾ اعطاه ﴿ طَعَامِ ٱلْمَسْكِينِ ﴾ ﴿ على وسمحه للصّعلوك أملاً لصلاح المعاد وطمعاً لحصول آلاء الله.

﴿ فَلَيْسَ فَهُ ﴾ للطَّالح الصمسك ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ العَسر ﴿ هَسَهُنَا ﴾ الدّرك ﴿ حَميمٌ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ أهل رحم راحم ﴿ وَلَا ﴾ له ﴿ طُعَامٌ إِلَّا مِنْ عَسَلِينٍ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ وهو مال سال منا المدد والدماء لئا صدّ كلوم أهل السّاعور ﴿ لَّا يَأْكُلُهُ ﴾ مسال الكلوم ﴿ إِلَّا ﴾ الرّهط ﴿ ٱلنَّحِطُّونَ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ الْلاوًا عصو عمداً.

﴿ فَلاَ أَفْسِمُ لِسَعْوعَ الأمرِ. أو لا ردّ لردْهم المعادوما وراءه أوّلَ كلام ال لا مدلول له ﴿ بِما تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ كالسّماء والطّود وكلّ محسوس ﴿ وَما لا مدلول له ﴿ بِما تُبْصِرُونَ ﴾ والرّوح والمراد الكلّ.

الدس أو حجتي فيقول الله للزبانية: ﴿خذوه فغلوه﴾ اجمعوا يديه ورجليه إلى عقه ﴿ثم الجحيم صلوه﴾ أدخلوه، وقدم الجحيم للحصر وكدا السلسلة ﴿ثم في سلسلة ذرعها سبعون قراعا﴾ أي طويلة، وثم للتفاوت بالشدة ﴿فاسلكوه﴾ وأدخلوه ﴿إنه كان لا يؤمن بأقه العظيم ولا يحض على ظعام المسكين﴾ لا يحث على إطعامه ﴿فليس له اليوم ههنا حميم﴾ قريب بنفعه ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾ صديد أهل النار ﴿لا يأكله إلا الخاطئون﴾ المتعمدون للخطايا.

<sup>﴿</sup> فلا أقسم﴾ لا زائدة، أو لنفي الحاجة إلى القسم لوضوح الأمر، أو لود ما مخالف المقسم عليه ﴿ يما تيصرون وما لا تيصرون﴾ من المخلوفات أي بهاكلها

﴿إِنَّهُ ﴾ الكلام المرسل ﴿ لَقَوْلُ ﴾ لكلام ﴿ رَسُولٍ كَوِيمٍ ﴾ ﴿ ٤٠ هـ و محمّد رسول الله صلعم أو المملك وهو الرّوح أرسله وأدّاه ألوكاً وما هو كلام محمّد رسول الله صلعم أو المكلام المرسل ﴿ يِقَوْلِ ﴾ كلام ﴿ شَاعِرٍ ﴾ كما هـ و ادّعاه كم.

﴿ قَلِيلًا مَّا تُنوِّمِنُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ لقا لاح سداده اسلاماً ماصلاً لكمال صدوركم، أو المراد العُدم والحاصل لا إسلام لكم أصلا.

﴿ وَلَا ﴾ ﴿ يَقُولُ كَاهِنِ ﴾ والع معيود كما هو موهومكم ومرادكم ﴿ قُلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَتُنْزِيلُ ﴾ مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَتُنْزِيلُ ﴾ مرسل لإصلاح الكلّ وأورده الرّوح ﴿ مُن رّبُ ٱلْمصلمينَ ﴾ ﴿ وَهُ أَرب، كاملاً.

﴿ وَلَوْ تَغُولُ ﴾ والْم صحند (صلى) ﴿ عَلَيْنَا بَسَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ ﴿ ٤٤﴾ وادّعاها كلام الله ﴿ ٤٤﴾ الحول وادّعاها كلام الله ﴿ ٤٥﴾ الحول والسّطو أو المراد لأهلكه أهلاكاً صعداً صوره كصور ما هو عمل الملوك مع ما ولع علاهم وهو عضوهم له مع معادل الاسار وحسم كرده ﴿ ثُمَّمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ ﴿ ٤٤) وحسمه مهلك لوصوله الرّوع ﴿ فَمَا مِنكُم ﴾ أهل الإسلام

أو بها وبخالفها ﴿إنه ﴾ أي القرآن ﴿لقول رسول ﴾ أرسله الله ولم يتقوله من نسب ﴿ كريم ﴾ على ربه ﴿ وما هو بقول شاعر ﴾ كما زعمتم ﴿ قليلا ما تؤمنون ﴾ إيما ؛ فلبلا نؤمون ﴿ ولا بقول كاهن ﴾ كما قلتم ﴿ قليلا ما تذكرون ﴾ أي تذكرا قليلا وقرن نفي الشاعرية بالإيمان لوضوح عدم مشابهة القرآن للشعر لكل أحد، ونفي الكاهنية بالتذكر لتوقفه على تأمل ما ليظهر مناقاة القرآن للكهانة، بن هو (تنزيل من رب العالمين ﴾ على نسان حسرئيل ﴿ ولو تدقول علينا ﴾ محمد ﴿ بعض الأقاويل ﴾ بأن نسب إلينا قولا لم نقله ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ بيمينه ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ أي عرق قليه الذي يموت بقطعه أي لقتلناه أشنع قتل بأن يؤخذ بيمينه ويضرب عنقه وهو يشظر، أو لأخذنا منه بالقوة ﴿ فعا منكم ﴾ يؤخذ بيمينه ويضرب عنقه وهو يشظر، أو لأخذنا منه بالقوة ﴿ فعا منكم ﴾

﴿ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ ﴾ اهلاك محمّد (ص) ﴿ حَلْجِزِينٌ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ حدّاد ما وحّده للمح مدلول أحد لمنا أراد العموم.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ كلام الله المرسل ﴿ لَتُذْكِرَةٌ ﴾ اذكار واصلاح ﴿ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ لعلمهم مداوله وعملهم احكامه ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ كلام الله واطهدا ﴿ أَنَّ مِنكُم مُكذَّبِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ رُدَاداً للكلام ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ كلام الله المرسل ﴿ لَحَسْرَةٌ ﴾ وسلم ﴿ عَلَى ﴾ الرِّهط ﴿ الْكَنْفِرِينَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ لمّا رأوا علق حال أهل الإسلام وعدلهم ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ كلام الله ﴿ لَا عَلَى الرِّها الله ﴿ لَحَقُّ ٱلْبَقِينَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ مح ارساله.

﴿ فَسَبَعْ ﴾ محمد (ص) ﴿ بِأَسُم ﴾ الله ﴿ رَبُّكُ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ صل له وادعه سرمداً وطهر الله مع اذكار اسعه الأكرم.

أيه الناس ﴿من أحد عنه ﴾ عن الرسول أو القنل ﴿حاجزين ﴾ مانعين جمع لعموم أحد ﴿ وإنه ﴾ أي القرآن ﴿لتذكرة للمتقين ﴾ لمود نفعه إليهم ﴿ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ﴾ وعبد لمن كذب ﴿ وإنه لحسرة على الكافرين ﴾ إذا رأوا نواب المصدقين ﴿ وإنه لحق اليقين ﴾ للحق المتيقن أضيف تأكيدا ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ صفة الاسم أو الرب.



### مورة المعارج

موردها أمَّ الرُّحم ومحصول أصول مدلولها:

سؤال أهل العدول لورود الإصر مسرعاً وإعلاء هول المعاد لحول السماء كالمهل، وعدم سؤال أحدهم لأحد وعدم وآم أحوالهم صلاحاً وطلاحاً، ووطود أهل الإسلام مع صوالح الأملاء وطمع أهل القدول وراء المطمع وهو ورودهم دار الشلام وهلاكهم وغوارهم معاداً.

# يسم ألله ألرختنج ألزجيم

﴿ سَأَلُ سَأَلُ سَأَلُ ﴾ دعا داع ورام، ورووا سأل مع مصدره والمراد سأل واد ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ ﴿ ١ ﴾ وارد وما سأل محمد رسول الله حاول حلول الإصر علاهم مسرعة أو العدق الألد المعهود سأل امطار الشلاء وارسال كسر من الشماء إلهادة لرسول الله.

﴿ لَلْكُفُورِينَ ﴾ كلَّهِم ﴿ لَيْسَ لَهُ ﴾ للإصر الوارد ﴿ دافعٌ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ راد ﴿ مَنْ اللَّهِ ﴾ لَمُناسطع أمره وحلُ ﴿ فِي ٱلْمُعَارِجِ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ مصدعد الشد، المدت. ومصاعد الكند الطّاهر والعمل الصّالح، أو مصاعد هل الإسلام بمعدره حدر سلوكهم أو دار القدلُ

﴿ تَمْرُجُ ٱلْمُلَنِّكَةُ ﴾ عبدوماً ﴿ وَٱلرُّوخِ ﴾ وهمر مند حدين عدم بند

#### ﴿ ٧٠ ــ سورة المعارج أربع وأربعون أية مكية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ سأل سائل عداداع ﴿ بعداب واقع ﴾ نزلت لمد قال بعن المدفقيل بوم الغدير. اللهم إذ كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر فقتله ﴿ للكافرين ليس له دافع ﴾ راد ﴿ من الله ذي المعارج ﴾ المنسسد وهي السموات لعروج الملائكة فيها، أو درجات الجنة، أو النواصيل السماسية ﴿ تعرج الملائكة والروح ﴾ جبرئيل وأفرد لفضله، أو خلق أعظم من السلانكة

المرسل، أو أرواح أهل الإسلام ﴿ إِلَيْهِ ﴾ مورد أمره ومحمله وصعودهم ﴿ فِي رَوْمٍ ﴾ كامل ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ ﴾ ﴿ ٤﴾ أعوام دهوركم لو صعد ما عدا الملك أو ورود الدرك لعصر لهاءه العدد المسطور وهو عصر المعاد وطله لعسر أهل الطلاح.

﴿ فَآصَبِرْ ﴾ محمد (ص) ﴿ صَبْراً جَمِيلًا ﴾ ﴿ ٥ ﴾ محموداً لا هلع له ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أهل الطلاح ﴿ يَرُونَهُ ﴾ الإصر أو المعاد وهوله ﴿ يَعِيداً ﴾ ﴿ ٦ ﴾ محالاً ﴿ وَنَرَاهُ ﴾ ورود، ﴿ قَرِيباً ﴾ ﴿ ٧ ﴾ وارداً لا راد له اصلاً ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ وهو الهكر موراً ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ ﴾ أطواد العالم ﴿ كَالْمِهْنِ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ خدراً وسوداً وما سواهما ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمً حَمِيماً ﴾ ﴿ ١ ﴾ ما سأل أهل الأواصر أهل الأرحام وما عاد أحدهم أحداً للأهوال، ورووه لا معلوماً وح المراد لا أحد مسؤل عناعمل وساء ما سواهً.

﴿ يُبَعِّرُونَهُم ﴾ الأحمَّاء الإحمَّاء وهو حال أو أول كلام أورد لرد سؤال أحد سأل لعله لعده احساس أحدهم أحداً والحاصل عدم السؤال للهول والهم لا لعدم الإحساس والاطلاع ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ ﴾ الطّالح أملاً عامداً، وهو حال أول كلاء ﴿ لَوْ يَقْتَدى ﴾ الطّالح في المرعود ﴿ المَهْ في الرّد، في وضيعة في الرّد، في وضيعة في الرّد، في وضيعة في وداداً وهو الرّد،

<sup>﴿</sup>إليه﴾ إلى عرضه أو محيط أمره ﴿ في يوم كان صقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا﴾ لا جزع ولا شكوى فيه ﴿إنهم يرونه﴾ أي العذاب أو برء القيامة ﴿بعيدا﴾ عن الإمكان ﴿وشراه قريباً﴾ من الوقوع ﴿يوم تكون السماء كالمهل ﴾ كالفلز العذاب أو دردى الزبت ﴿وتكون الجبال كالعهن ﴾ كالصوف الملون المنفوش يطيره الربح ﴿ولا يسأل حميم حميما ﴾ قربب قربه عن حاله للدهشة ﴿يصرونهم ﴾ استثناف لبيان أن انتفاء السؤال لتشاغلهم لا لعدم الإيصار والجمع للمعنى ﴿يود المجرم لو ﴾ يتمنى أن ﴿يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحت ﴾ زوجته ﴿وأخيه وقصيلته التني ﴾ عشيرته

﴿ وَنَعِيلَتِهِ ﴾ رهطه وأهل أواصره ﴿ اللَّتِي تُنَوْيِهِ ﴾ ﴿ ١٣﴾ آووه لحّاً وصدد الأهوال ﴿ وَ ﴾ كُلّ ﴿ مَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ وُلد آدم والأرواح أو أهل العالم كلّهم ﴿ ثُمٌّ ﴾ لو ﴿ يُنجِيهِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ الأمر المودود.

﴿ كَالُا وَمَعَادِلُهُ وَدِعُ لُهُ ﴿ إِنَّهَا ﴾ الشاعور ﴿ لَنظَىٰ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ عَلَم للشاعور ﴿ نَرَّاعَةً ﴾ لها سلّ عسر وهو حال ﴿ لَنظَوَىٰ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ حدود وُلد أدم كالاسار ومعادله والحوامل، أو صروم الرّاس، أو الصّرم واللّحم ﴿ تَندُعُوا ﴾ أسماء لأهل العدول والولع أو أصله ما ورد دعاك الله أهلكك ﴿ مَنْ أَدْبَر ﴾ عَمد عمنا هو السّداد ﴿ وَتَهوَلَّىٰ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ وسدّ عمنا أمر الله ورسوله ﴿ وَجَمَعَ ﴾ المال ﴿ فَأَوْعَيْ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أصاره وسط الوعاء حرصاً وم أداه كما

﴿إِنَّ ٱلْانسَنِ عِموماً ﴿ خُلِقُ هَلُوعاً ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ حارف للمال وممسكاً له وحاصله ﴿ إِذَا مَسَّةٌ الشَّرِ المُكرَّرَ ، كالقدم والعسر أو الدَّاء ﴿ جَرُوعاً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ سروعاً لا هكوع له ﴿ وَإِذَا مَسَّةٌ ٱلْخَيْرُ ﴾ الوسع وصلاح الحال أو الشَّحَ ﴿ ثَنُوعاً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ حادًا عمًا أمر، ما أطاع الله وما سمح نه وهو حال كلّهم ﴿ إِلّا ﴾

التي فصل منها ﴿ تؤويه ﴾ تضمه في الشدة أو السبب ﴿ ومن في الأرض جميعا ﴾ من الخلائق ﴿ ثم ينجيه ﴾ الافتداء وثم لاستبعاد الإنجاء.

﴿كلا﴾ ردع ﴿إنها﴾ أي النار أو القصة ﴿لظى﴾ وهي اللهب أو علم جهنم ﴿نَرَاعَة للشوى﴾ هي الأطراف، أو جمع شواة وهي جلدة الرأس ﴿ تدعو من أدبر وتولى ﴾ عن الإيمان أي تأخذه فلا يقوتها كأنها تدعوه أو ينطقها الله تعالى فنقول: إليّ إليّ ﴿وجمع ﴾ المال ﴿فأوعى ﴾ جعله في وعاء ومنع حق الله منه ﴿إن الانسان ﴾ جنب ﴿خلق هلوعا ﴾ ماثلا طبعا إلى الهلع وهو قبلة التسبر وشدة الحرص كما يفسره ﴿إذا مسه الشر ﴾ كالفقر والمرض ﴿جزوعا وإذا مسه المخير ﴾ كالفنى ﴿منوعا وودعا ومنوعا، ﴿إلا

الرّهط ﴿ ٱلنَّصَلِّينَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ المراد أهل الإسلام ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ﴾ المحدود عصرها المعدود أعدادها المعلوم أسماؤها ﴿ دَآئِسَمُونَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ مداوموها ومعدّلوها ومكمّلوها.

وَادا، معهود وعصر مأمور أو كلّ ما أعطوه لله ﴿ لَلسَّآئِلِ ﴾ حال سؤاله للعسر ﴿ وَأَلْلُمُ اللَّهِ مَا أَعطوه لله ﴿ لَلسَّآئِلِ ﴾ حال سؤاله للعسر ﴿ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ وَآلُمَحُرُومٍ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ وَآلُمَحُرُومٍ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ المعسر المعدوم السّؤال مسرّ العسر.

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ الْمَعَادُ ﴿ وَ ﴾ سدادا ﴿ بِيَوْمِ اللَّهِ فِي الْمَالُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَ الْمَلَا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مِنْ عَذَابٍ ﴾ الله ﴿ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ مِنْ عَذَابٍ ﴾ الله ﴿ وَبَهُم مُشْفَقُونَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ الله وربّهم عَلَمُ عَلَمُ مَا مُنْ وَرَبّهم عَلَمُ عَلَمُ مَاللهُ وَرَبّهم عَلَمُ الله وَربّهم عَلَمُ الله وَربّهم عَلَمُ اللهُ وَربّهم عَلَمُ اللهُ وَربّه ورده ووصوله بشنوماً لرهبة عصوا

وَى الملا وَآلَدَينَ هُمُ الْفُرُوجِهمُ السرارهم وَحَسَفُونَ وَالله خُرَاسَ عَمَّا حَرْمَه وَأَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْنُ جَهمُ الحِرَاسِيم وَأَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْنُهُمُ الله خَرَاسَ عَمَّا حَرْمَه وَإِلَّا عَلَى أَرْقَ جِهمْ الحِرَاسِيم وَأَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَتُهُمُ الله الإماء وَأَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَتُهُمُ الله الإماء والإماء الإماء وزاء الأعراس والإماء وغير مَلُومِينَ ﴾ وراء المال الموالية لعده الحرس.

﴿ فَمِمَ أَيْمَتَمَىٰ ﴾ رام أهالاً ﴿ ورأه لا لك ﴾ الحالال ﴿ فأولَسَنْكُ هُمُهُ الْعَادُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ عادلوا حدود الله لهم عدو عنا احلَ الله وروم لما حزمه. ﴿ وَ وَ الْمَلَا ﴿ أَلَدُينَ هُمُ لأَمَنْتُهُمْ ﴾ ورووا موحّداً وهو كلّ ما أودع

المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون به مواضون ﴿ والذين في أموالهم حق معلوم به هو الركاة المفروضة، وعن الصادق عليه أنه الصدقة المدوية ﴿ للسائل والمحروم ﴾ من لا يسأل فيحسب غنيا فيحرم.

﴿ وَالذَينَ يَصِدَقُونَ بِيومُ الدَينَ ﴾ الجزاء ﴿ وَالذَينَ هُمْ مِن عَلَاب ربهم مشفقون ﴾ حائمون ﴿ وَالذّينَ هم المسفقون ﴾ حائمون ﴿ وَالذّينَ هم الفسروجهم حنافظون إلا عبلى أزواجهم أو مناملكت أينمائهم فنإنهم غير ملومين فنمن ابنتنى وراء ذلك فأولئك هنم العنادون والذّين هنم الأمنائاتهم

﴿وُعَهْدِهِمْ﴾ عهودهم وأصارهم ﴿رُ أَعُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ مراعوها وحبارسوها لا مدالسوها ولا مواكسوها.

﴿ وَ﴾ الملأ ﴿ آلَّذِينَ هُم بِشَهَنْدَ 'تِهِمْ ﴾ لإعلاء ما هو الصّلاح والسّداد. ورووا موحّداً ﴿ قَائِمُونَ ﴾ ﴿ ٣٣﴾ صدد الحكّام حال الأداء وما لهم اسرار مـا علموه.

﴿ وَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَّاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ مراعو أعمالها وراصدو اعصارها كرّر لما هو أهم المبهام وأحوط أوامر الإسلام ﴿ أُولَٰ بِنُكُ ﴾ أهل هؤلاء الأهوال ﴿ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ لهم دوام الإكرام أكرمهم الله سرمداً.

﴿ فَسَمَالِ ٱلْسَدِينَ كُسَفُرُوا ﴾ عسداوا عسمًا أمروا ﴿ قِسَلُكَ ﴾ حولك ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ شراعاً وهو حال إ

﴿عُنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ ٱلشَّمَالِ عِيزِينَ ﴾ ﴿١٧ ﴾ رهطاً رهطاً وصل أحدهم أحداً لمّا حام أَهَلَ المُدُولَ حَول رسول الله صلعه رهطاً رهطاً وسمعوا كلامه وألهدوا له ووهموا لو ورد هؤلاه دار السّلام كما كلم محمّد لوردوها أمامهم أرسل الله ﴿أَيْطُفَعُ كُلُ آمْرِيءٍ مُنْهُمْ ﴾ أرهاط أهل الطلاح ﴿أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيم ﴾ ﴿ ﴿١٣ ﴾ كاهل الإسلام.

وعهدهم راعون فسر في المؤمنين آية / ٨ ﴿ والدّين هم بشهاداتهم قائمون في يقيمونها كما علموها ولا يكتمونها ﴿ والدّين هم على صلاتهم يسحافظون في يؤدونها لأوقاتها بحدودها، والمضارع لتجددها وتكررها، ولفضلها افتتح بها وخنم بها باعتبارين ﴿ أولئك في جنات مكرمون ﴾ في نعيمها ﴿ فما للذّين كفروا قبلك ﴾ نحوك ﴿ مهطعين ﴾ مسرحين.

﴿عن اليمين وعن الشمال عزين﴾ فرقا متفرقة جمع عزة وأصلها عزوة من عزاه نسبه كانوا يحفون بالرسول ويستهزئون به وبالمؤمنين ﴿أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم﴾ إنكار لقولهم لئن دخل هؤلاء الحنة كما بزعمون

﴿ كُلُّا﴾ ردع لهم عمّا طمعوا ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُم﴾ كما سواهم ﴿ مُمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٣٩﴾ وهو الماء المعلوم كما أسر ولد آدم كلّهم وورود دار السّلام ما صلح إلاً لأهل الإسلام ولم طمعوه ولا إسلام لهم.

﴿ فَلَا أَقْسِمُ لا مدلول لِلا ﴿ يِرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ المطالع ﴿ وَالْمَفَارِبِ ﴾ المدالك ﴿ إِنَّا لَقَنْدِرُونَ ﴾ حول كاملاً ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبَدُّلَ ﴾ أورد أوسهم رهطاً ﴿ خَيْراً مِنْهُمْ ﴾ المراد إهلاكهم حالاً وأسر أصلحهم وأطوعهم لله ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ معدوم الطول والسطو لاهلاكهم.

﴿ فَذَرْهُمْ ﴿ وَعَمِدَ أَهِ الوَلِعِ وَاطْرِحَهُمَ ﴿ يَخُوضُوا ﴾ مهالكهم ﴿ وَيَخُوضُوا ﴾ مهالكهم ﴿ وَيَلْعَبُوا ﴾ مهاداً ﴿ يَـوْمَهُمُ وَ وَيَلْعَبُوا ﴾ مهاداً ﴿ يَـوْمَهُمُ اللَّهِ هُواهِم ﴿ حَتَّىٰ يُـلَنْقُوا ﴾ مهاداً ﴿ يَـوْمَهُمُ اللَّهِ عَلَى يُوعَدُونَ ﴾ هوله واصرم ﴿ اللَّهِ عَلَى يُوعَدُونَ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ هوله واصرم ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ

وَيَوْمَ يَغْرُجُونَ كُلّهِم وَمِنَ ٱلْأَجْدَاثِ المرامس وسِرَاعاً ﴾ لما دعساهم داع وهسو حسال فريستاهم داع وهسو حسال فريستاهم داع وهسو حسال فريسته اعدم فيوفضون و ٤٣ اسراعاً.

مدحلتها قبلهم ﴿كلا﴾ ردع ليم ﴿إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ من نبطنة قدرة كسائر الناس، فكيف ينكرون الخالق وقدرته على إعادته ويدعى الشرف مفسه ويطمع في محل قدسه ولم يستكمل الإيمان والطاعة.

وفلا أتسم مرمثله (الواقعة / ٧٥) وبرب المشارق والمغارب للشمس أو لكل نير وإنا لقادرون على أن نبدل أي نبلكهم ونخلق بدنيم وخيرا منهم وما نحن بمسبوقين بسمغلوبين على دلك وفدرهم يخوضوا ويلعبوا في هواهم وحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه للجزاء ويوم يخرجون من الأجداث التبور وسراعا سريعين وكأنهم إلى نصب بنتح المون وإسكان الصاد صنم، أو على نصب لهم، وقدى بضمها ويوقضون من الدن وإسكان الصاد صنم، أو على نصب لهم، وقدى بضمها ويوقضون من الدن وإسكان الصاد صنم، أو على نصب لهم، وقدى بضمها ويوقضون من الدن وإسكان الصاد صنم، أو على نصب لهم، وقدى بضمها ويوقضون من الدن وإسكان الصاد صنم، أو على نصب لهم، وقدى بضمها ويوقضون من الدن وإسكان الصاد صنم، أو على نصب لهم، وقدى بضمها ويوقضون من المنان المنان

﴿ خَنْشِعَةً أَبْصَنْرُهُمْ ﴾ لا صعود ولا طماح لها ﴿ تَمْرُهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾ وهم محاطوها ﴿ ذَالِكَ أَلْيَوْمُ ﴾ المتهوّل ﴿ أَلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ دهراً وما سلّموا اصلاً.

<sup>﴿</sup> خاشمة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ﴾ وهـر يـوم القيامة.



#### سورة نوح

موردها امّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

الأمر لرسول أطول عمراً لدعاء رهطه للإسلام، وعدم طوعهم أسره، وأمره لهم روم اسعاد الله للهود والعود كارسال الشماء مدراراً، وإمداد الأموال والأولاد وحؤل أحوال العالم حالاً، وإعلاء كمال طوله عنو السماء وسعل الرمكاء وإهلاك الماء رهطه، وورودهم ساعوراً واعلاء مآل العمو والعشلاح، ودعاء الرسول دعاء الهلاك لأهل العدول ودعاء الرحم لأهل الإسلام، ودعاء الدّمار لأهل الخدل معاداً.

# يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾ رسولاً ﴿نُوحاً﴾ مدوله الرّاكد ﴿إِلَى قَـوْمِهِ﴾ لاصلاح رهطه ﴿أَنْ أَنذِرْ﴾ هَوُل ﴿قَوْمَكَ﴾ واهدهم صراط الشداد ﴿مِنْ قَـبُل أَن يأتيهُمْ﴾ أمام ورودهم ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿ ١﴾ مؤلم مهلك وهو إصر المعاد أو اهلاك المعاد.

﴿ قَالَ ﴾ الرّسول ﴿ يَسْفُومُ ﴾ اكراماً لهم وإعلاءً لودّهم ﴿ إِنِّي لَكُمْ ﴾ رسول ﴿ نَذْيرُ ﴾ مُهوّل لاصلاحكُم ﴿ مُبِينٌ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أصرّح لكم ما أرسل الله لكم. وهو ﴿ أَنْ آعْبُدُوا آللّه ﴾ رحدو وضاوعوه أصراً وردعاً ﴿ وَآتُقُوهُ ﴾ روعوا أصاره ﴿ وَأَطْبِعُونَ ﴾ وحمد أمركُم الله ﴿ وَأَطْبِعُونَ ﴾ وهم من ذُنُوبِكُمْ ﴾ طرأ أُولُونَ أُمركُم الله ﴿ وَيُؤْخُرُكُمْ ﴾ لإسلامكم ﴿ إِلَى أَجِلٍ مُسْمَى ﴾ وهم عصر سامكه وحسم ﴿ وَيُؤْخُرُكُمْ ﴾ لإسلامكم ﴿ إِلَى أَجِلٍ مُسْمَى ﴾ وهم عصر سامكه وحسم

﴿ ٧١ ـ سورة نوح ثمان أو تميع وعشرون أو ثلاثون آية مكية﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَا أُرسَلنَا نُوحاً إِلَى قومه أَن ﴾ بأن أو أي لتضمن الإرسال معنى القول ﴿ أَنَذَر قومكُ مِن قبل أَن يأتيهم عذاب أليم ﴾ عاجلا وآجلا ﴿ قال يا قوم إنى لكم نذير مبين أن اعبدوا الله ﴾ وحده ﴿ واتقوه ﴾ وبترك معاصبه ﴿ وأطبعون ﴾ فإن طاعتى طاعت ﴿ يغفر لكم من ذنويكم ﴾ أي بعضها مما سوى حق الناس ﴿ ويؤخركم إلى أجل مسمى ﴾ هو الأقصى المشروط بالإيمان فلم بخترمكم قبله

أعماركم، والمراد لو أسلموا عَمَّرهم الله وإلا أهلكهم مسرعاً ﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ ﴾ السّام ﴿إِذَا جَآءَ ﴾ عصراً موعوداً ﴿لا يُؤَخِّرُ ﴾ لمحاً سارعوا حال الإمهال لصوالح الأعمال ﴿ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ لو حصل لكم العلم.

وَقَالَ ﴾ رسولهم مُكوعاً ﴿رَبِّ ﴾ اللهم ﴿إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ﴾ اصلاحاً لا مورهم ﴿لَيْلًا وَنَهَاواً ﴾ ﴿ ٥ ﴾ دواماً مواصلاً.

﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ ﴾ أمراً ما ﴿ دُعَا عِيَّ ﴾ لهم للإسلام لطلاح سرّهم وسوء معادهم ﴿ إِلَّا فِرَاراً ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وعدولاً عمّا أمروا وهو الإسلام والطّوع.

﴿ وَإِنَّى كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ ﴾ للإسلام ﴿ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ معاداً ما اساؤا ﴿ جَعَلُوا أَصنبِعَهُمْ ﴾ رؤسها ﴿ وَسِهَ ﴿ وَسِهِمْ ﴾ سدّوا مسامعهم وما سمعوا الأوامر ولاحكام ﴿ وَاسْتَغْنَوْا ﴾ طلاحاً ﴿ ثِيَابَهُمْ ﴾ وأسروا رؤسهم لكره احساس ما دعاهم لله ، أو لمنا لا أعلمهم ولا ادعوهم ﴿ وَأَصَرُوا ﴾ عمدوا الإصر دواماً وعصوا وطوداً ﴿ وَالْمَعْمُولُوا ﴾ عمدوا الإصر دواماً وعصوا وطوداً ﴿ وَالْمَعْمُولُوا ﴾ بمعدوا محوداً كاملاً.

وَثُمْ إِنِي دَعَوْتُهُمْ لِلإسلام دعاء ﴿جِهَاراً ﴾ ﴿ ٨ ﴾ صراحاً علواً وهو أحد أطوار الدّعاء، أو هو مصدر حلّ محلّ الحال، والأول دعاهم سراً ﴿ ثُمُّ إِنّي أَعْسَلنَتُ ﴾ الذعاء مكسرراً ﴿ لُسَهُمْ ﴾ عسهداً ﴿ وَأَسْسِرَرْتُ لُسَهُمْ ﴾ الكلام ﴿ إِسْرَاراً ﴾ ﴿ ٩ ﴾ عهداً والمراد كذ الدّعاء مراراً.

بالاستنصال ﴿إِن أَجِلَ اللهِ المسمى عند، ﴿إذَا جَاءَ لَا يَتُوخُو ﴾ فبادروا وفت الإمهال ﴿لُوكنتم تعلمون ﴾ ذلك أو من أهل العلم لعلمتم صحبته.

<sup>﴿</sup>قال رب إني دعوت قومى ليلا ونهارا ﴾ أى دائما متصلا ﴿فلم يزدهم دعائى إلا قرارا ﴾ عن الإيمان ﴿وإني كلما دعوتهم ﴾ إليه ﴿لتفقر لهم ﴾ سببه ﴿جعلوا أصابعهم في آذانهم ﴾ لئلا يسمعوا دعائى ﴿واستغشوا ثيابهم ﴾ تفطوا بها لئلا يرونى ﴿وأصروا ﴾ على كفرهم ﴿واستكبروا ﴾ عن إجابتى ﴿استكبارا ثم إنى دعوتهم جهارا ﴾ للتغليظ أو مجاهرا ﴿ثمم إنى أعلنت لهم ﴾ الدعوة ﴿وأسررت لهم إسرارا ﴾ فجمعت بين الأمرين زيادة للتغليظ، وثم للنراحى في

﴿ فَقُلْتُ ﴾ لهم ﴿ أَسْتَغَفِرُوا ﴾ الله ﴿ رَبِّكُمْ ﴾ هودوا واسألوا مراحمه، وهو لما دعاهم أعواماً وهم ما سمعوا الذعاء وما أطاعوه سدّ الله المطر وعطاً أرحام أعراسهم ﴿ إِنَّهُ ﴾ الله ﴿ كَانَ ﴾ دواماً ﴿ غَفَاراً ﴾ ﴿ ١ ﴾ محاء للاصار.

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ ﴾ العطر ﴿ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أمر الورود كامل الدَّرور ﴿ وَيُعْدِدْكُم ﴾ الله كرما ﴿ يِأْمُو لِي وَيَنِينَ ﴾ أموالاً وأولاداً ﴿ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّنْتٍ ﴾ وماكر ﴿ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَنْراً ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ لإرواء أكركم ودوحكم وعدهم لو أسلموا رحمهم الله.

﴿ مَنّا ﴾ الحال ﴿ لَكُمْ لَا تَرْجُونَ ﴾ روعاً وأملاً ﴿ إِللَّهِ ﴾ الآسر لك ﴿ وَقَارا ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ علواً وإكراماً ﴿ وَقَدْ خَلَفَكُمْ ﴾ الله ﴿ أَطْوَارا ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ طوراً طوراً ماه وطوراً فيماء وطوراً عمالداً وطوراً لحوماً وطوراً مع ارواح. والمراد صروع الأحوال ﴿ أَلَمْ تَرُوْا ﴾ حساً وعلماً ﴿ كَيْفَ خُلَقَ اللّه ﴾ وسمك ﴿ سَبْعَ سَمَنُو نَتِ طِبَاقًا ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ أحادها علو أحاد ﴿ وَجَعَلَ ﴾ الله ﴿ آلْفَعَرَ ﴾ اللامع ﴿ فِيهِنّ ﴾ وهو مما سومح والمراد سماه عالم الأمر ﴿ نُورا ﴾ لمعا كملا ﴿ وَجَعَلَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الهُ الله عَلَى الهُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الهُ الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

المرانب أو تعاونها ﴿ فقلت استغفروا ربكم ﴾ بالتوبة من كفركم ﴿ إنه كان غفارا ﴾ لمن استغفره ﴿ يرسل السماء ﴾ المطر وكان قد حبس عهم وأعقمت نساؤهم أربعين سنة ﴿ عليكم مدراوا ﴾ كثير الدر ﴿ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ﴾ بساتين ﴿ ويجعل لكم أنهارا ﴾ جارية ﴿ ما لكم لا ترجون أنه وقارا ﴾ لا تخافون عظمته فتوحدوه أو لا تعتقدون له ثباتا فتخشوا عقوبته ﴿ وقد خلقكم أطوارا ﴾ نطفة ثم علقة إلى آخره أو أحوالا أي محتلفين أصناقا وأوصافا.

﴿ أَلَم ترواكيف خَلَق الله سبع سموات طباقا ﴾ فسر في الملك آية / ٣ ﴿ وجعل القمر فيهن ﴾ في مجموعهن لصدقه بالسماء الدنبا ﴿ نبورا وجبعل الشمس سسراجسا ﴾ نسبهت به لأن ضوءها ذاتي ولإذهابها ظلمة اللبل ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ المَلك ﴿ أَنْبَكُم ﴾ أسركم وصوَّركم ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ وهبو أصل المواد ﴿ نَبَاتاً ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أسراً ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ﴾ لمّا أدرككم السّام ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ ﴾ معاداً ﴿ إِخْرَاجاً ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ مصدر مؤكّد كما أكّد الأوّل لإعلام وطود أعادهم لا محال كأسرهم أوّلاً.

﴿ وَآللُهُ جَعَلَ لَكُمُ آلاُرْضَ بِسَاطاً ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ مهاداً مسهداً ﴿ لِمَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلا ﴾ صرطاً ومسالك ﴿ وَجَاجاً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ لها الوسع ﴿ قَالَ ﴾ الرّسول ﴿ نُوحٌ ﴾ صامداً للدّعاء ﴿ رَبُ ﴾ النهم ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أهبل الطلاح ﴿ عَمَضُونِي ﴾ أحكاماً وأوامر ﴿ وَآتَبَعُوا ﴾ هم اهل العسر ﴿ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَاللهُ وَوَلَدُهُ ﴾ الرّوساء وهـ أهـ الأموال والأولاد، ورووا ولده وهـ واحد أو كأسد وأسد ﴿ إِلّا خَسَاراً ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ وكساً لا عماله إسرمداً.

﴿ وَمَكُسُووا ﴾ كادوا وسِالوا ﴿ مَكُوا كُتُوا ﴾ ﴿ ٢٢﴾ أكمل الإكمال ﴿ وَقَالُوا ﴾ الرّرُساء لغوامهم وردعوهم ﴿ لا تَلْدُرُنُ ﴾ اصلا ﴿ وَالِهَنَكُمْ ﴾ عموماً ﴿ وَلا تُلْوَدُ وَلا سُواعاً ﴾ عموماً ﴿ وَلا الله عندروه كالمرء ﴿ وَلا سُواعاً ﴾ صوروه كعرس ﴿ وَلا يَغُوثُ ﴾ صوروه كاسد ﴿ وَيَعُوقَ ﴾ صوروه كوساع صوروه كوساع

<sup>﴿</sup> واقه أنبتكم ﴾ أنشأكم ﴿ من الأرض ﴾ إذ أنشأ آباءكم وأغذيتكم منها ﴿ نباتاً ثم يعيدكم فيها ﴾ أموانا ﴿ ويخرجكم ﴾ منها أحياء للبعث ﴿ إخراجا ﴾ أكد به كالسبق وإيذانا بتحقق الإعادة كالبدء ﴿ والله جعل لكم الأرض يساطا ﴾ مبسوطة ﴿ لتبلكوا منها سبلا فجاجا ﴾ واسعة.

<sup>﴿</sup>قَالَ نوح ربُ إِنهِم عصوني﴾ فيما أمرتهم به ﴿واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً﴾ واتبعوا رؤساءهم الذين بطروا الشعمة عليهم بالمال والولد حتى صيروها سببا لزيادة خسارتهم ﴿ومكروا مكواكبارا﴾ كبيرا جدا، فإنهم كذبوا نوحا وحرضوا سفلتهم على أذاه ﴿وقالوا﴾ لهم ﴿لا تذرون الهتكم﴾ خصوا منها خمسة فقالوا ﴿ ولا تذرون ودا ﴾ بالفتح والضم ﴿ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق

﴿ وَنُسْراً ﴾ ﴿ ٢٣﴾ صوّروه كأسمه، وورد هؤلاء كلّها اسماء أكارم الصّلحاء، ولمّا هلكوا صوّروا صورهم لمّا دعاهم صورهم للطّرع، ولمّا طال العهد ألّهوها.

﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾ هم الرّؤساء أو دُماهم ﴿ كَثِيراً ﴾ آمراً لا حصر لهم ﴿ وَلَا تَرِدِ ﴾ اللّهم الرّهم ﴿ وَلَا تَرِدِ ﴾ اللّهم الرّهم ﴿ وَلَا تَسَلّنُلُا ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ هـ لاكاً ودماراً أو عدُولاً عمّا صلح لهم وهو الإسلام دُعاهم دعاء السرّ.

﴿ مِنَّا خَطِيَشَتِهِم ﴾ معارَهم وأصارهم ما مؤكّد ﴿ أُغْرِقُوا ﴾ ماه علا رؤس الأطواد ﴿ فَأَدْخِلُوا ﴾ أوردوا ﴿ فَاراً ﴾ أعدّها الله لهم، والمراد اصلاء مرامسهم وأصارها. أو إصر المعاد ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا ﴾ ما أدركوا ﴿ لَهُم ﴾ لإمدادهم ﴿ مَن دُونَ لَلَّهِ ﴾ سواه وحده ﴿ أَنصَاراً ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ أرداء.

﴿ وَقَالَ ﴾ دعا ﴿ تُوحِ ﴾ لمنا علم عدم اسلامهم سرمداً ﴿ رَّبُ لا تَسَدَّرُ ﴾ أصلاً ﴿ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ﴾ هؤلاء ﴿ آلْكَنْفِرِينَ دَيَّاراً ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ أحداً وهو منا أورد للإعدام العام وأصله الدّار أو الدّور.

﴿إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمْ ﴾ امهالاً لهم ﴿يُسْلُّوا عِبَادَكَ ﴾ لكمال طلاحهم

ونسرا فيل هي أسماء قوم صلحاء بين آدم ونوح فلما مانوا صوروهم لبقندوا بيم عدوا ثم انتقلت إلى العرب ﴿وقد أضلوا ﴾ أى الرؤساء أو الأصناء ﴿كثيرا ﴾ كقوله ﴿إنهم أضللن كثيرا ﴾ ١٤: ٢٠ ﴿ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ﴾ عن الحنة أو إلا خذلانا أو عذابا نحو ﴿في ضلال وسعر ﴾ ٤٠: ٥٥ ﴿ مما خطيئاتهم ﴾ من أحلها ﴿أغرقوا ﴾ بالطوفان ﴿فأدخلوا ناوا ﴾ عذبوا بها عقيب الإغراق تحت الماء عذاب القبر أو في الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بمدة البرزخ ونكرت تعظيما ﴿ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ﴾ يمنعونهم منها ﴿ وقال نوح رب لا تنذر على الأرض من الكافرين دياوا ﴾ نازل دار أي أحدا دعا عليهم بعد أن عرف طباعهم بصحبتهم ألف سنة إلا خمسين عاما وأوحى الله إليه: ﴿ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ ١٦: ١١.

واطلاحهم ﴿ وَلَا يُسلِدُوا ﴾ ولدا ﴿ إِلَّا ﴾ ولدا ﴿ فَسَاجِرا ﴾ طالحاً وعنادلاً مصرا ﴿ كُفّارا ﴾ ﴿ وَلا الله أو حام الله أو علمه له لمّا أو حام الله أو لدرك أحوالهم وأطوارهم أعواماً.

﴿ رُبُّ آغَفِرُ ﴾ امع آصاراً ﴿ لِي وَلِوَ لِدَى ﴾ الوالد والأمّ وهما أسلما أوّل الحال واسم والده لَمك، وورد هما آدم وحوّاه، ورووا الولد محلّ الوالد وخ أراد ساماً وحوماً ﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْبَى ﴾ أراد داره أو مُصلاً ه أو ودعه ﴿ مُوْمِناً ﴾ أو مسلماً، وهو علم دوام إسلامه ﴿ وَ ﴾ امع أصاراً ﴿ لِللّهُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ عموماً ﴿ وَلا تَزِدِ ﴾ اللّهم الرّهط ﴿ الظّنْلِمِينَ إِلّا تَبَاراً ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ اهلاكاً، ولمنا دعاء وسنّ الشلام لأهل الإسلام والهلاك لأهل العدول والصّدود، سمع الله دعاء وسنّم طَوْعه عنا ساء وكره وأهلك الأعداء كلّهم.

<sup>﴿</sup>إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراكفارا علم ذلك بالوحى ﴿رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى > منزلى أو مسجدى ﴿مؤمنا > حال ﴿وللمؤمنين والمؤمنات > عامة ﴿ولا تزد الظالمين > عامة أو قومه ﴿إلا تباراً > هلاكا فأهلكوا.

مر در تحقیق شک می تاریخون میسوی



مرار تحقیقات کامی و براعاده میرادی مراز تحقیقات کامی و براعاده میرادی

100

### سورة الجن

#### موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام علق كلام الله وإعلاء علق الله وكماله، وعد طلاح ولد آدم عما سواهم، وصد رهط صعدوا السماء لسماع كلام أهلها أمام إرسال محمد رسول الله صلعم وعدم وصولهم لها حالاً، واعلام اذكار أهل الإسلام وصلاحهم، وهول أهل العدول لورودهم السّاعور وركودهم دواماً، وعِلْم الله أسرار أهل العالم، وأحوال إرسال الملك للرسل، والعلوم كلّه محصول علم الله أحاط علمه الكلّ.

## بسم ألله ألرختنن ألرجيم

﴿قُلْ﴾ رسول الله لرهطك كلُّهم وأسمعهم لإصلاحهم ﴿أوحمَى إلَّمَيَّ أَنَّهُ ﴾ الأمر ﴿ ٱلسَّمَعَ ﴾ رام سماع كلام الله ﴿ نَفَرٌ ﴾ رهط ﴿ مِّنَ ٱلْبِحِنَّ ﴾ هم أولوا أحلام وراء ولدادم لاحوا صروح صور لما أرادوا. وورد هم أرواح لاصور لهم وما رأهم رسول الله صلعم وما درسهم كلام الله. وهم وردوا صدده حال درسه وسمعوه أعلمه الله رسوله ﴿ فَقَالُوا ﴾ لرهطهم حال عودهم لمّا وصلوهم ﴿ إِنَّا سمعُنَا قُرْءَاناً﴾ كلاماً ﴿ عُجَباً ﴾ ﴿ إ ﴾ لا معادلاً ولا مساهماً نكلام ولد أدم. ولا لكلام طروس سواه دالإً ومدلولاً وهو مصدر أورد مدحاً لمّا هو أمامه اطراء. ﴿ يَهْدِيُّ﴾ لَلسَّامِمَ ﴿ إِلَىٰ ٱلرُّشَدِّ﴾ سواء الصَّراط وصلاح الأمر وهـو

الإسلام ﴿ فَشَامَنَّا ﴾ سداداً ﴿ يِهِ ﴾ كلام الله ﴿ وَلَمْن تُشْرِكَ ﴾ أصلاً ﴿ يُربُّنَا

﴿ ٧٢ -سورة الجن ثماني وعشرون آية مكبة﴾

#### بسم الله الرجين الرجيم

﴿قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ﴾ أي الشأن ﴿استمع نَفُر من الجن﴾ جن نصبين أو عيرهم، ويفيد أنه مبعوث إلى الثقلين وأن الجن مكلفون ويتهمون لعة العرب ويميزون بين المعجز وغيره بدليل ﴿فقالوا﴾ لقومهم لما رحموا إليهم ﴿إنا سمعنا قرآنا عجباً﴾ عجباً مباينا لأشكاله في حسن مبانيه وصحة معانيه ﴿ يمهدي إلى الرشد﴾ الصواب والإيمان ﴿فَأَمنا بِه﴾ بالقرآن ﴿ولن نشرك﴾ فيما بعد ﴿بربنا

#### أحَداكُ ﴿ ٢﴾.

﴿ وَأَنَّهُ ﴾ الأمر، ورووه مكسور الأوّل ﴿ تَعَلَىٰ ﴾ علا ﴿ جَدُّ ﴾ الله ﴿ وَبُنّا ﴾ كماله وسموه ﴿ مَا آتَخَذَ صَلْحِبَةً ﴾ أهلا ﴿ وَلَا وَلَدا ﴾ ﴿ ٣ ﴾ كما وهمو ، ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ﴾ المارد الموسوس أو المراد عُوامَهم ﴿ عَلَىٰ آللُه ﴾ الملك العدل ﴿ شَطَطاً ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ولعاً وعدولاً.

﴿ وَأَنَّا ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ ظُنَنَّا ﴾ علماً وسداداً ﴿ أَن ﴾ مطروح الاسم محموله ﴿ لَن تَقُولَ ﴾ أصلاً ﴿ آلانسُ وَٱلْجِنَّ ﴾ كلاهما ﴿ عَلَى آللُه ﴾ كلاماً ﴿ كَذِباً ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ولعاً أو والعاً لمنا وهموا له أهلاً وولداً علاكماله عنه هو موهومهم، ولما سمع كلام الله علم الضواط الإسلم الأسدُ.

﴿ وَأَنَّهُ ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ كَانَ وَجَالٌ مِنَ ٱلْإِنس ﴾ كَنُما رحموا ووردوا مراحل الهول ومهامه الوّهُمَ ﴿ يَعُودُونَ ﴾ روعا ﴿ بِرْجَالٍ مَن ٱلْعِنَ ﴾ دعاء واكرموا اسماء هؤلاء، وأزادوا اصلاح حالهم وعدم وصول مكروه لهم ﴿ فَوَادُوهُمْ ﴾ مرؤ ولد أدء لأرواح ﴿ رهَقاً ﴾ ﴿ ٦ ﴾ عدولاً وحدلاً وسموداً. ومعادا الواو الأرواح ومعادهم مرؤ ولد آدم والمراد الأرواح أكروهم عمواً واصر

أحداً وأنه ﴾ أي الشأن ﴿ تعالى جد ربنا ﴾ تبزء جلالة وعظمة أو ملكه وعده عد سبب إليه من الصاحبة والولد ﴿ ما انتخذ صاحبة ولا ولداً وأنه ﴾ أي الشأن ﴿ كان يقول سفيهنا ﴾ إلميس أو غيره ﴿ على الله شططا ﴾ قبولا ذا شبطط أى تبعد عن الحريسية الصاحبة والولد إليه، أو وصف بالمصدر مبالغة ﴿ وأنا ظننا أن ﴾ النيان ﴿ لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ﴾ أي إنما قلدنا السنبه في ذلك لظب أن احداً لا يكذب على الله حتى تبين لناكذبه ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بوجال من الإنس يعوذون بوجال من الجن كان الرجل إذا أمسى بقفر يقول: أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهائه ﴿ فزاد وهم رهقا ﴾ فزاد الإنس الجن يعوذهم بهم طغيانا، فقالوا: سدنا الجن والإنس أو فزاد الجن والإنس إثما بإغوائهم، وهو من كلام الجن يعضهم لبعض أو

﴿وَأَنْهُمْ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ ظَنُوا كُمّا ظَمَنْتُمْ﴾ أهمل امّ الرُّحم ﴿أَنْ﴾ مطروح الاسم محموله ﴿ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ﴾ اصلاً ﴿أَخَمِداً﴾ ﴿ ٧﴾ مآل الأمر لإحصاء الأعمال.

﴿ وَاللَّهُ وَرُووه مكسور الأوّل ﴿ لَمَتُنّا ﴾ الله المس المس والمراد صعودهم ﴿ السَّمَاءَ ﴾ لسماع كلام اهلها ﴿ قَوَجُدْتَنَهَا ﴾ السّماء ﴿ مُلِئَتْ حَرَساً ﴾ واحده حارس. أو هو اسم واحد لمدلول الحرّاس والحاصل ملا السّماء رهط حرّاس حرسوها وهم رهط المثلك ﴿ شَديداً ﴾ أحكمهم الله للحرس حال اسلام السّمع ﴿ وشّهباً ﴾ ﴿ وشّهباً ﴾ ﴿ ومّ لوامع طوالاً طرحها الله لطرده.

﴿ وَأَنَّا ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ كُنّا ﴾ أوّلاً وما أرسل محمّد رسول الله سنعم ﴿ نَفْقُدُ مِنْهَا ﴾ السناء ﴿ مُقَعِدً ﴾ مصاعد ﴿ لِلسَّمْعِ ﴾ لسمع كلام الملك وأسرار السماء وما لها حُرّاس اصلام ﴿ فَمَن يَسْتَمِع ﴾ كلّ أحد أراد سماع كلام أهل الشماء وأسرارها ﴿ أَلاّنَ ﴾ وهو عصر محمّد صلعم ﴿ يَجِدُ لَهُ ﴾ لطرده ﴿ شِهَاياً ﴾ أو أهله ﴿ رَصَداً ﴾ ﴿ ٩ ﴾ راصداً وصاداً له عمّا سمع ورُصَاداً وهم الأملاك الحُرّاس الرُصّاد.

﴿ وَأَنَّا﴾ ورووه مسكور الأوَّلَ ﴿ لَا تَدْرِئَ أَشَرُ ﴾ إصر وهلاك ﴿ أُربِدَ ﴾ أرداد الله ﴿ بِمَن ﴾ حلَّ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ حال حبرس السّماء وحـدُ السّمع

ستندف من الله وعلى الفتح من الوحى وكذا الكلام في ﴿ وأنهم ﴾ أي الإنس ﴿ ظنواكما ظننتم ﴾ أيها الجن أو بالمكس ﴿ أن المحففة ﴿ لن يبعث الله أحداً ﴾ بعد الموت وقال الجن ﴿ وأنا لمسنا السماء ﴾ مسناها مستعار للطلب أي طلبا لوغها لاستراق السمع ﴿ فوجدناها ملثت حرسا شديدا ﴾ من الملائكة ﴿ وشهبا ﴾ جمع شهاب وهو كوكب الرجم، وهذا حين بعث النبي عَلَيْنَاهُ

﴿ وأنا كنا ﴾ قبل مبعثه ﴿ نقعد منها مقاعد ﴾ خالبة من الحرس والشهب ﴿ للسمع قمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ﴾ قد رصد ليرجم به ﴿ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ﴾ يمنع الاستراق.

﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ ﴾ الله ﴿ رَبُهُمْ رَشَداً ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ سداداً وصلاحاً ورحماً أو ارسال رسول هاد لهم.

﴿ وَأَنَّا ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ مِنًّا ﴾ الملأ ﴿ الصَّلَحُونَ ﴾ الصّلحاء السعداء ﴿ وَمِنًّا ﴾ رهط ﴿ دُونَ ذَالِك ﴾ صلاحاً وسداداً ما وصلوا حمد الكمال، أو أرادوا الطلاح ﴿ كُنًّا طَرَآئِقَ قِلَدا ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أهل ملل لا دوام لها، أو أهل مبالك ومعاوك صعاصع:

﴿ وَأَنَّا ﴾ ورووه مكسورٌ الْأَوْلَ ﴿ لُمَّا سَمِعْنَا ٱلْهَدَّى ﴾ كلام الله العرسل ﴿ «امَنَّا ﴾ سداداً ﴿ به ﴾ كلام الله أو الله ﴿ فَعَن كُوْمِن ﴾ اسلاماً كاملاً ﴿ برَبِّه فَلَا يَخافُ يَخساً ﴾ حوراً ووكساً لعدله ﴿ وَلَا رَهَقاً ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ كوراً وحَدلاً لاكساً »

﴿ وَأَنَّا ﴾ ورووه مكسور الأوّل ﴿ مِنَّا ﴾ الرّهط ﴿ ٱلْمُسْلِمُونَ ﴾ أسلموا كما أسمه ولد آدم وأطاعو محمداً رسول الله صبلعم وأسلموا لأوامره وأحكمه ﴿ وَمِنًّا ﴾ الرّهط ﴿ ٱلقَنسِطُونَ ﴾ أهل الحدل والعدول وهم رهط ما أسلموا لله

<sup>﴿</sup>أَمْ أَرَادُ بِهِم رَبِهِم رَسُمُ ﴾ خيرا ﴿وأنا منا الصالحون ﴾ عقيدة وعملا ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ أي قوم أدون حالا منهم في الصلاح ﴿ كنا طرائق ﴾ في طرائق أي مداهب أو ذوي طرائق ﴿قلدا ﴾ منفرقة ﴿ وأننا ظلننا ﴾ نبقنا ﴿ أَن ﴾ المسخففة ﴿ لن نعجز الله ﴾ كائتين ﴿ في الأرض ولن تعجزه هربا ﴾ مارين أي لا نفوته حيث كنا ﴿ وأننا لمنا مسمعنا الهمدى ﴾ القرآن ﴿ آمنا به قمن يؤمن بربه قلا يخلف بخسا ولا رهقا ﴾ نقصا من أجره ولا غشبان ظلم بعقوة أو جزاء بخس ولا رهق ﴿ وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾

﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ أطاع الله ورسوله ﴿ فَأُولَنَئِكَ ﴾ رهط أهــل الإســلام ﴿ تَــحَرُّوْا رَشَـداً ﴾ ﴿ ١٤﴾ راموا سواء صراط وهمّوا أسدّ أعمال وأحراها.

﴿ وَأَمَّا ﴾ الرّهط ﴿ ٱلْقُسْطُونَ ﴾ هم الحُدّال ﴿ فَكَانُوا ﴾ وسط عـلم الله وحكمه ﴿ لِجَهَنَّمَ حَطَّباً ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ مسعاراً.

﴿ وَ مَطروح الاسم والمراد الأمر وهو ممنا أوحاه الله لرسوله ﴿ أَلَّهِ اَسْتَقَنْمُوا ﴾ وصدّوا ووطدوا هؤلاء الحُدّال ﴿ عَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ صراط الإسلام ومسلك الشداد ﴿ لَأَسْقَيْنَاهُم ﴾ كرما ﴿ مَاءً عَدَقا ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أمراً واسعاً والمراد وسّع الله اكلهم ﴿ لِنَفْتِنَهُم ﴾ لأعاملهم عمل الممحّص ﴿ فِيهِ ﴾ ما وسّعه الله أهم حامدو الآلاء أم لا ﴿ وَمَن يُعْرِض ﴾ عدل ﴿ عَن ذِكْرٍ ﴾ الله ﴿ وَبُهِ ﴾ كلام الله المسرسل أو طوع الله ﴿ يَسْسَلُكُه ﴾ أورده الله لعدم أداء حدد ﴿ عَدَابا صُعَدا ﴾ ﴿ ١٥ عسراً مصدر صبعد أهله وعلاه.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَنِّحِدَ ﴾ دور الطَّوع وأساسها ﴿ لِلَّهِ ﴾ الواحد الصّمد أسسها العُسلحاء لمّا صلّوا ودعوا نه وهو ممّا أوحاه الله لرسوله ﴿ فَلَا تَدْعُوا ﴾ وسطها

الجائرون عن الحق بكفرهم ﴿قمن أسلم فأولئك تحروا رشدا﴾ طلبوا صورب موجما للثواب.

﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطيا ﴾ وقودا ككفرة الإنس ﴿ وأن ﴾ الشان ﴿ لو اسستقاموا ﴾ أي الشقلان أو أحدهما ﴿ عسلى الطسريقة ﴾ أي الإبسمان ﴿ لأسقيناهم ماء غدقا ﴾ كثيرا أي لوسعنا عليهم الرزق، وخص الماء بالذكر لأنه أصل السعة ﴿ لنفتنهم ﴾ لنختبرهم ﴿ فيه ﴾ ليظهر كيف يشكرونه.

وقيل: معناه لو استقاموا على طريقة الكفر لوسعنا عليهم استدراحا لهم ﴿ومن يعرض عن ذكر ربه﴾ وعطه أو عبادته ﴿يسلكه﴾ يدخله بالنون والياء ﴿عذابا صعدا﴾ شاقا يتصعد المعذب ويعلوه.

﴿ وَأَنْ المساجِد لَهُ ﴾ من الموحى أو يتقدير لام العلة لقوله ﴿ فلا تدعوا ﴾

﴿ مَنَ اللَّهِ الْحد ﴿ أَحَدا ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ مساهماً سواه وهو مدعو أهل الله لا سواه، ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ الأمر هو ممنا أوحاه الله لرسوله ورووه مكسور الأوّل ﴿ لَمَّا قَامَ ﴾ طَوعاً لأمر الله ﴿ عَبْدُ آللَّهِ ﴾ محمد المرسل ما أورد محمد أو رسول الله وسماه اسما وراء المعهود لمنا هو أحمد الأسماء وأهبواها صدد رسول الله صلعم ﴿ يَدُّعُوهُ ﴾ الله دارساً لكلامه وهو مصل ﴿ كَادُوا ﴾ الملأ المعهود وهم الوّراد لسماع كلام الله ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ ﴾ رسول الله صلعم ﴿ لِبُدا ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أرهاطاً وأمماً لسماع كلام الله وأحساس أعمال رسول الله صلعم ورهضه لمنا صلّوا وهو أمامهم هكراً منا رأوا مكارم أحواله ومحامد أعماله وأهل أمّ الرُّحم.

لت راؤا مراسم محمّد رسول الله صلعم، وسمعوا دعواه أول ارساله ولاموه، و رادوا عوده عمّا أمر وردع، ووضوه دغ دعواك أرسل الله ﴿ قُلْ ﴾ ليم محمّد ﴿ إِنَّمَا ﴾ ما ﴿ أَدْعُوا ﴾ الآ ﴿ رَبِّي ﴾ الله وحده دواماً ﴿ وَلا أَشْرِكُ بِهِ ﴾ الله ﴿ أَخَدا ﴾ ﴿ وَلا رَشَدا ﴾ سواه ممّا الهوهم ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُممْ ضَرا ﴾ سوءا ﴿ وَلا رَشَدا ﴾ ﴿ وَالله واصلاحاً وأمرهما لله.

﴿ قُلْ ﴾ ليم رسول الله ﴿ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي ﴾ أصلاً ﴿ مِنَ ﴾ إصر ﴿ ٱللَّه

تعبدوا فيه ﴿مع الله أحدا﴾ بأن تشركوا كأهل الكتابين في بيعهم وكتائسهم، وقبل، أريد بالمساحد الأرض كلها لأنها جعلت للنبي عَيْبُولْهُ مسجدا، وروي مواصع السجود وهي الأعضاء السبعة أي لا تسجدوا بها لغير الله ﴿وأنه ﴾ أي الشأن من الموحى أو استاف ﴿لما قام عبد الله ﴾ للنبي عَيْبُولُهُ ، وذكر العبد للتواصع كأنه المتكلم عن نفسه ﴿يدعوه ﴾ يعبده ﴿كادوا ﴾ أى الجن ﴿يكونون عليه لبدا ﴾ جمع لبدة أي مزدحمين عليه يركب بعضهم بعضا تعجبا من قراءته وحرصا على سماعها، أو كاد المشركون يتراكبون عليه لمنعه عما هو فيه ﴿قبل إنها أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ﴾ رد عليهم ﴿قبل أني لا أملك لنفسي ضواً زلا دشدا ﴾ ولا نسخما ﴿قبل إنسا أدعو عسراً ولا نسخما ﴿قبل إنسا أدعو ولا أشرك به أحدا ﴾ إن أراد بسه ضمراً

أَخَدٌ﴾ أو إصر عمل السّوء وأرسل الله أصاراً له ﴿وَلَنْ أَجِـدَ﴾ أحـداً ﴿مِـنَ دُونِهِ﴾ سواه ﴿مُلْتَحَداً﴾ ﴿٢٢﴾ مآلاً ومُعرُّلاً.

﴿ حَتَى إِذَا رَأَوْا﴾ أحسُ أهل معاص وأدركوا ﴿ مَا يُسوعَدُونَ ﴾ م أوعدهم الله حالاً ومآلاً ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ لمن رأوه ووصل لهم الموعود وهم حلول الأصار ﴿ مَنْ أَضِعْفُ فَاصِراً ﴾ معداً مسعداً ﴿ وَأَقَلُ عَدْداً ﴾ ﴿ ٢٤﴾ أهم أم أهل الإسلام.

ولمنا سمعه الأعداء ووهموا ماكاد المبوعود وروداً أرسل الله ﴿ قُسلُ ﴾ رسول الله لهم ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَدْرِى ﴾ أعلَمُ ﴿ أُقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ ورود الإسر المدوعود ﴿ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ﴾ لورود ﴿ رَبِّي ﴾ الله ﴿ أَمَدا ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ عهداً طوالاً.

﴿ ولن أجد من دونه ملتحدا ﴾ معد لا وملجاً ﴿ إلا بلاغا ﴾ استئناه من مفعول أملك أي لا أملك لكم شيئاً إلا البلاغ إليكم ﴿ من الله ﴾ أي عنه أو كائنا منه ﴿ ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ﴾ في التوحيد ﴿ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ﴾ جمع للسمعنى ﴿ حستى إذا رأوا منا يسوعدون ﴾ من العذاب في بندر أو القيامة ﴿ فسيعلمون ﴾ حينئذ ﴿ من أضعف ناصرا وأقل عددا ﴾ أعوانا هو أم هم، وكأنهم قالوا: متى هذا الوعد، فقيل: ﴿ قل إن ﴾ ما ﴿ أدرى أقريب منا توعدون ﴾ من العذاب ﴿ أم يجعل له ربى أمدا ﴾ أجلا يعيدا أي هو كائن قطعا ولا يعلم وقته إلا

والحاصل ما أعلم عصره أهو حال أو ممهل هو ﴿عَنْلِمُ ٱلْفَيْبِ﴾ مُطّلع السّركلَه ﴿ فَلَا يُظْهِرُ ﴾ اطّلاعاً كاملاً ﴿ عَلَىٰ غَيْبِهِ ﴾ وسرّ حكمه ﴿ أَحَدا ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ممّا هو مأسوره.

﴿إِلَّا مَنِ آرْتَضَى ﴾ وأكرم ﴿مِن رَّسُولِ ﴾ إلاّ رسولاً علمه الله الأسرار واطلعها له ماصلاً لإعلام الأمم، وحصول إعلام الأسرار للصلحاء والأحكام للحكماء كنّها عنوم الرّسل ﴿فَإِنّه ﴾ الله ﴿يَسْلُك ﴾ سلك أو رد ﴿مِن بَيْنِ يَدْيُه ﴾ أماء الرّسول ﴿وَمِنْ خَلْفِه ﴾ وراء، ﴿رَصَدا ﴾ ﴿٢٧ ﴾ رُصَاداً حرّاساً وهم أرهاط منت حرسوه عمّا ساء له ووسوسه العارد العطرود.

﴿ لِيَعْلَمْ ﴾ الله أو الرّسول ﴿ أَنْ ﴾ مطروح الاسم ومحموله ﴿ قَدْ أَيْلَغُوا ﴾ الرّسل أو العلف المرسل وهو الرّوح وأرداءه ﴿ وسَلَنتِ ﴾ الله ﴿ وَأَخْصَى كُلُّ كَمَا أَرْسَلَ وهو العلم ﴿ وَأَخْصَى كُلُّ عَمَا أَرْسَلُ وهو العلم ﴿ وَأَخْصَى كُلُّ ضَى مِ ﴾ الرّسال وهو العلم ﴿ وَأَخْصَى كُلُّ شَيْمٍ ﴾ العموم والجكم والاسرار والأمطار والرّسال والأمواه ومنا سواها ﴿ عدداً ﴾ ﴿ عدداً ﴾ حال والحاصل علم الكلّ معدوداً محصوراً أو مصدر مدارته احصاء.

الله مو ﴿عالم الفيب فلا يظهر﴾ يطلع ﴿على غيه أحدا﴾ من خلقه ﴿إلا من ارتضى﴾ للاطلاع على بعضه لمصلحة ﴿من رسول﴾ ببان لمن وأما علم الأوصياء فنتوسط الرسول كعلمنا بأمور الآخرة بتوسطهم وإن اختلف طريق التعلم ﴿فإنه﴾ أي لدخل ﴿من بين يديه﴾ من أمام المرتضى ﴿ومن خلفه رصدا﴾ ملائكة يحرسونه من تخاليط الشياطين حتى يبلغ ما يوحى إليه، وقيل التقدير فإن المرتضى يسير أمامه وخلفه الملائكة يحرسونه.

<sup>﴿</sup>لِيعلم﴾ الله علم ظهور ﴿أَنْ ﴾ المخففة ﴿قد أبلغوا ﴾ أى الرسل ﴿ رسالات ربهم ﴾ بلا تغيير ﴿وأحاط ﴾ وقد أحاط الله قبل ﴿ يما لديهم ﴾ من العلم والحكمة ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾.

15 m

مرز تحقیق تنگاه چیز رسوی بسدی مرز تحقیق تنگاه چیز رسوی بسدی







### سورة المزمل

#### موردها أمَّ الرُّحم ومحصول أصول مدلولها:

كلام الرّوح والسّرور مع رسول الله صلعم، والأمر له لِطُوع السّمر، واعلاء أدلاً، الوحود، والأمر للرّسول لحمل مكاره أهل العُدول وما هددهم لإصر السّعور، وإعلام إرسال محمّد رسول الله صلعم كإرسال رسول الهود وعدم طوعهم له، وهول أهل العُدول لأهوال المعاد، وما سهّل الله وسامح لطوع السّمر، والأمر لأداء ما صلّوا وإعطاء مال لُسمّ أداءه، وأمر العود والهود عمّا هو معاص.

# يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمُّلُ ﴾ ﴿ ا ﴾ الكلام مع محمّد رسول الله - علاه السلام - دعاه الله مع الاسم المسطور هرطا لمنا هو علاه منما هكره، أو روعه ممّا سطع الرّوح علاه أوّلاً، وهو طاوٍ لِعَطله مع كساه له أو إكراماً له لمّا هو طاوٍ لطلله مع أحد أطرار مرط لأهله مطروح علاها، وهو مصل أو حامل أسرار الله وإعسار الألوك.

﴿قُمْ أَلْيُلُ﴾ وصلَّ أَوْ ادع أو داوم وكرّر كلام الله ﴿ إِلَّا قَلْيلَا ﴾ ﴿ ٢﴾. ﴿ يُصَّفَّهُ ﴾ وهو محل إعلاء الأسرار ومطرح لوامع الوصول ﴿ أَو آنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ ﴿ ٣﴾ هو سَلِيسَاهِ ﴿

﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ والمراد أحد الأمور وكلُّ هؤلاء الأعصار حادٍ لحـصول

(٧٢ ـ سورة المزمل نسع عشرة أو عشرون آية مكية﴾

#### بسم ألله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُهَا الْمَرْمِلَ ﴾ أي المعتزمل أدغم الناء في الزاء من تزمل تلفف بثيابه خوطب به كَلِيْلُهُ لأنه ارتعد بدء مجيء جبرئيل فغال: زملوني أو كان يتزمل بثيابه للنوم أو للصلاة أو من تزمل أي تحمل الحمل أي المتحمل لإعباء النبوة ﴿ قم الليل ﴾ للصلاة ﴿ إلا قليلا نصفه ﴾ بدل من قليلا ﴿ أو انتقص منه ﴾ من القليل أو النصف ﴿ قليلا ﴾ إلى الثلث ﴿ أو زد عليه ﴾ أي على القليل

مرادك وسمّو حالك ﴿ وَرَتُّلِ آلْفُرْءَانَ ﴾ ادرسه مَهلاً وصرّح كلمه وكممّل مراسمها كما لو أراد السّامع عدّها لعدّها ﴿ تَرْبِيلًا ﴾ ﴿ ٤ ﴾ موكّد للأمر.

﴿إِنَّا سَنُلْقِي﴾ سأرْسِل ﴿عَلَيْكَ﴾ محمّد (ص) ﴿قُولًا تَسْقِيلًا﴾ ﴿٥﴾ كلاماً عسراً حاملاً للحدود والأوامر والأحكام وما وعد وأوعد والحلال والحرام.

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ آلَيْلِ ﴾ ساعها كلّها أو أوّله أو وسطه أو سهره وشهاده أو عمله ﴿ هِي أَشَدُّ وَطُنْا ﴾ أعسر حملاً وأحكم إصراً لمُصَلَّ لطرد كراه، ورووه وطاء مكسور الواو محرّك الطّاء معدوداً ومدلوله وآماً للرّوع والمسحل والكلام وسرّ الصّدر ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ ﴿ ٦ ﴾ أصح وأحكم وأسد كلاماً لهدو الغرك وركود الحياك.

﴿إِنَّ لَكَ ﴾ محمد (ص ﴿ فَتِي ٱلنَّهَارِ سَبْحاً ﴾ جولاً وسرعاً ﴿ طَوِيلًا ﴾ ﴿ ٧ ﴾ لهم الأمور وحسم المهاكم أَ

﴿ وَأَذْكُر ﴾ ادَّ دُواماً ﴿ أَسُمَ ﴾ الله ﴿ وَبُك ﴾ اعلاء واكسراماً ﴿ وَتَسَبَّلُ ﴾ الله طوعاً ﴿ تَشِيلًا ﴾ ﴿ ٨ مؤكّد عدل عما هو مصدر عامله وأماً للكلام

قليلا ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ بحفظ الوفوف وتبين الحروف ﴿ إِنَا سَلْقَى عليك قولا ثقيلا ﴾ هو القرآن لما فيه من التكاليف الشاقة سيما على النبي، أو ثقبلا تلقيه هإنه عَلَيْتِهِ كَانَ يَتَغِيرُ حَالَه ويعرق عند نزوله، أو إدراك معانيه أو في المبزان أو على الكفار أو رزينا له موقع لأنه حكمه ﴿ إِنْ تَاشَنَةُ اللَّيل ﴾ القيام في الساعات الآخرة للصلاة أو النفس التي تنشأ أي تنهض من منامها للعبادة ﴿ هي أشه وطأ ﴾ أي ثقلا أو ثبات قدم ﴿ وأقوم قبلا ﴾ أصوب قولا وقواءة لفراغ البال ﴿ إِنْ للله في الشهار سبحا طويلا ﴾ تصرفا في مهامك قلا تقرع لمناجاة الله فتهجد باللبل ﴿ واذكر اسم ربك ﴾ في تهجدك أو دائما بالتسبيح ونحوه ﴿ وتبتل ﴾ وانقطع ﴿ إليه ﴾ في العبادة

هو ﴿ رُبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ مَلك العالم كلّه ﴿ لاَ إِلَنَهُ مَالُوه ﴿ إِلَّا مُوكِ اللّه وحده ﴿ فَالتَّخِذُهُ ﴾ الله ﴿ وَكِيلًا ﴾ ﴿ ٩ ﴾ موكولاً له لأمورك ومعدًا لمهامك ومدرهاً لما وعدك وهو الإسعاد.

﴿ وَأَصْبِرُ ﴾ محدد (ص) ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ كلام ﴿ يَقُولُونَ ﴾ لله منا ادْعوا له ولداً ومساالها أو لك مما وهموك ساحراً ومدرؤساً ﴿ وَاهْ جُرْهُمْ هَجُراً خِيراً ومدرؤساً ﴿ وَاهْ جُرْهُمْ هَجُراً خِيراً ودارهم.

﴿ وَذَرْنِي وَ ﴾ الرّعظ ﴿ أَلْمُكُذِّبِينَ ﴾ دعهم وكلهم وهم رؤساء الحُمس ﴿ أُولِي ٱلنَّفْتَةِ ﴾ أهل الوسع والشرور وهو منا أرعدهم الله ﴿ وَمَهُلَّهُمْ ﴾ إميالاً ﴿ قَلِيلًا ﴾ ﴿ الله الله عند أو المعاد ﴿ قَلِيلًا ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أو عهداً ماصلاً وهو حال عماس الرّس المعيود. أو المعاد الموعود أمداً.

﴿إِنَّ لَدَيْنَا ﴾ الأعداء الإسلام معاداً ﴿أَنْكَالُا ﴾ سلاسل ﴿ وَجَعِيماً ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ساعوراً مسعراً ﴿ وَطَعَاماً ذَا عُصَةٍ ﴾ راكداً ممر الطعام وما هو وارد المبعد ﴿ وَعَذَاباً أَلِيماً ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ أهله ومؤلماً.

﴿ يَوْمُ تُرْجُفُ ٱلْأَرْضُ ﴾ وهو الجراك الكامل ﴿ وَٱلْجِبَالُ ﴾ الأطواد ومسخركهما الصور ﴿ وَكُساتَتِ ٱلْسَجِبَالُ ﴾ كسلها ﴿ كَشِيباً ﴾ رماة مركوماً ﴿ مُهِيلًا ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ماراً روحاً.

﴿ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخده وکیلا موکولا إلیه أمورك فإنه یکفیکها ﴿ واصبر علی ما یقولون ﴾ من التکذیب ﴿ واهجرهم هجرا جمیلا ﴾ بالمجانبة والمداواة ﴿ ودرنی والمکذبین أولی النعمة ﴾ التنعم صادید قربش ﴿ ومهلهم ﴾ زمنا ﴿ قلیلا ﴾ .

﴿إِنْ لَدِينَا أَنْكَالًا﴾ قبوداً ثقالا جمع نكل بالكسر ﴿وجحيما﴾ نارا عظيمة ﴿وطعاما ذَا عَصة ﴾ ينشب في الحلق كالزقوم والضريع ﴿وعذاباً أليما ﴾ زيادة على ما ذكر، تنكير الكل للتعظيم ﴿يوم ترجف الأرض والجبال ﴾ تزلزل ﴿وكانت الجبال كثيبا ﴾ رملا مجتمعا ﴿مهيلا ﴾ منشورا بعد اجتماعه.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾ كرما ﴿إِلَيْكُمْ ﴾ أهل أمّ الرَّحْم ﴿رَسُولًا ﴾ محمّداً (ص) ﴿ فَسَهِدا عَلَيْكُمْ ﴾ كما هو عملكم معاداً ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ أمامكم ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ مَلِكُ مصر ﴿ رَسُولًا ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ مصلحاً مسدّداً لإصلاح حاله وإعلاء أمره.

﴿ فَعَضَىٰ ﴾ وما أطاع ﴿ فِرْعُونُ ٱلرُّسُولَ ﴾ وما سمع كلامه وما عمل أحكامه وأخْذًا وبيلا ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ عسراً مهلكاً أوردهما لعلق حالهما وسطوع أمرهما صدد أهل ام الرَّحم.

وَفَكَيْفَ تَتَقُونَ ﴾ أهل العدول معاداً ﴿إِن كَفَرْتُمْ ﴾ حالاً ﴿ يَـوْماً ﴾ مرعوداً والمراد إصره ﴿ يَجْعَلُ ﴾ مسرعاً ﴿ آلُولُد نَ شيباً ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ لكمال هوله وهمومه أو طوله.

﴿ السَّمَاءُ ﴾ مع علوها وإحكامها ﴿ مُنقَطِرٌ ﴾ مصدوع ﴿ به ﴾ عسره وهوله ﴿ كَانَ وعُدُهُ ﴾ وعد الله ﴿ مُفَعُولًا ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ وارد صبح رروده مالاً ﴿ إِنَّ هَلَهُ ﴾ الكلم و لذول ﴿ فَعَنْ شَاَّهِ ﴾ أراد سواء العشر صالكنم و لذول ﴿ وَمَنْ شَاَّهِ ﴾ أراد سواء العشر صوا تَخذه درعاً ﴿ إِلَىٰ ﴾ الذ ﴿ وَبُه سبيلًا ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ مسلكاً سالماً وهو الإسام،

﴿إِنَّ لِلهِ ﴿ رَبُّكُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ يَعْلُمُ ﴾ وهو عالم اسرارك سحراً

<sup>﴿</sup>إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُم ﴾ با أهل مكة ﴿رسولا ﴾ هو محمد ﴿شاهداً عليكم ﴾ لي الآخرة بد يكود منكم ﴿كما أُرسَلْنَا إِلَى فَرعون رسولا ﴾ هو موسى ﴿فعصى فرعون الرسول ﴾ المعبود ﴿فأخذناه أخذا وبيلا ﴾ ثقبلا ﴿فكيف تستقون إن كفرتم يوما ﴾ منعول تنقون أي تدفعون عذاب يوم ﴿يجعل الولدان شيبا ﴾ لشدة هوله جمع أشيب ﴿السماء منقطر ﴾ منشق ﴿يه كان وعده مقعولا إن هذه ﴾ الآيات المخرفة ﴿تذكرة ﴾ عظة ﴿قمن شاء اتخذ إلى ربه ﴾ إلى رضاه ﴿سبيلا ﴾ نالاتعاظ والإيمان والطاعة.

ومساء ﴿أَنَّكُ تَقُومُ ﴾ لأعداء صوالح الأعمال ﴿أَذَنَّى ﴾ أسصل ﴿مِن تُلكَى اللّهِ وَمَ أَوْلاً، ورووهما مكسور الأمد ﴿وَطَأَنِفَةٌ ﴾ رهيط ﴿مِنَ ﴾ الرّحيماء ﴿أَلَٰذِينَ ﴾ أسلموا ﴿مُمَك ﴾ وأطاعوا أوامرك وأعمالك ﴿وَأَللّه ﴾ كامل الطّول ﴿يُعَدَّرُ ٱلّبيلَ وَالنّهارَ ﴾ وساعهما أوامرك وأعمالك ﴿وَأَللّه ﴾ كامل الطّول ﴿يُعَدَّرُ ٱلّبيلَ وَالنّهارَ ﴾ وساعهما احصاء وما علم لهاء ساعهما إلا الله وحده ﴿عَلِم ﴾ الله ﴿أَن لّمن تُحصُوه ﴾ الله ﴿فَانْ لَمن تُحصُوه ﴾ عسر ﴿فَتَابَ ﴾ عاد الله حصاء كاملاً ولا وسع لكم احصاء السّاع إلا مع عُسر ﴿فَتَابَ ﴾ عاد الله سبّن لكم ﴿مِنَ ٱلقُرْءَانِ ﴾ المرسل لكم وصلوا أضلاً واسحاراً ما لا عسر لكم ﴿عَلِم ﴾ الله ﴿أَن ﴾ مطرو الله المسلح ﴿مَرْضَى اعلاء وما صلح لهم الشهر ﴿وَ ﴾ رهط ﴿مَاخَرُون يَضْرِبُون فِي ﴾ سفح ﴿آلاً رُضِ ﴾ شلاك الساح ﴿ وَالْحَرُونَ يَقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّه ﴾ وكرمه كذاً لماكل الحلال، أَوْ رَوْماً لِلُعليم ﴿ وَمَاخُرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّه ﴾ هم علام العماس مع الأعداء لإعلاء الإسلام ﴿فَاقْرَدُوا مَا كلاما ﴿ نَبُسُرُ مِنْهُ ﴾ كلاما ﴿ فَاقْرَدُوا مَا كله كلاما ﴿ فَاقْرَدُوا مَا كلاما ﴿ فَافْرَدُوا مَا كلاما وَاللّه ﴾ هم أولوا العماس مع الأعداء لإعلاء الإسلام ﴿فَاقْرَدُوا مَا ﴾ كلاما ﴿ فَانْمَا وَاللّه مِن عَلَامَ وَاللّه مِن المُولِ العماس مع الأعداء الإعلاء الإسلام ﴿فَاقْرَدُوا مَا ﴾ كلاما ﴿ فَانْمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّه ﴾ هم

<sup>﴿</sup>إِنْ رَبِكَ يَعَلّم أَنْكَ تَقُوم أَدَنَى ﴾ أقل ﴿ مِنْ ثَلْتَى اللّهِ ﴾ بضم اللام رإسكانِه ﴿ وَنَصْفَه وَثُلْه ﴾ عطف على ثلثى وقرئ بالنصب عطف على أدنى ﴿ وطائفة من الذين معك ﴾ عطف على مستكن تقوم ﴿ واقف يتقدر اللّهل والنهار ﴾ بعلم مقاديرهما فبعلم القدر الذي بقومون به ﴿ علم أن ﴾ المخففة ﴿ لن تحصوه ﴾ لن نسطيقوا إحسصاء الوقت المسقدر على الحقيقة بسهولة ﴿ فتاب عليكم ﴾ فخفف عنكم ﴿ فاقرقًا ما تيسر من القرآن ﴾ أي صلوا ما سهل عليكم بالليل عبر عن الصلاة بالقراءة لأنها جزؤها ﴿ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ﴾ يسافرون طالبين للنجارة أو تحصيل العلم وكل طاعة ﴿ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ وكل من الفرق الثلاث يشق. عليهم النهجد المذكور فهم أحق بالتخفيف فلذا كرر مرتبا عليهم بيقوله عليهم النهجد المذكور فهم أحق بالتخفيف فلذا كرر مرتبا عليهم بيقوله

كلام الله كرّر الأمر لكمال حرصهم لذرس كلام الله حال ما صلّوا ﴿ وَأَقِيمُوا السَّلُوةَ ﴾ المأمور أداء ها السَّلُوة ﴾ الدُوها كما أمركم الله ﴿ وَءَاتُوا ﴾ واعطوا ﴿ الزّكَوْة ﴾ المأمور أداء ها عاماً كاملاً ﴿ وَأَقْرِضُوا آللّه ﴾ اعطوا أموالكم لله عموماً كأهل الأرحام والأرداء وأهل القدم والعسر، أو أدُوا مالاً أمر أداء ولبسم اعطاء ﴿ قَرْضاً حَسَناً ﴾ محموداً أورده لمحاً للأوس كما وعد الله ﴿ وَ ﴾ كلّ ﴿ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم ﴾ لروحها وشرورها ﴿ مِن خَبْر ﴾ عمل صالح عموماً ﴿ نَجِدُوه ﴾ معاده ما والمراد عدله وأوسه ﴿ عِند آلله ﴾ معاداً ﴿ هُو ﴾ مؤكد ﴿ خَبْراً ﴾ ممنا هو عملكم ﴿ وَأَعْظُمُ أَجُرا ﴾ وأكمل عطاء ﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا آللُه ﴾ اسألوه محو أصاركم دواه وحولوا رحمه ﴿ إِنَّ ٱللّه ﴾ الغدل ﴿ قَفُورٌ ﴾ ماح للأصار ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ كامل رحم لأهل معاص.

<sup>﴿</sup> فَاقْرَفُوا مَا تَبْسَرُ مَنْهُ وَأَقْيِمُوا الْصَلَاةُ ﴾ الواجبة ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ المفروصة ﴿ وَأَقْرَضُوا اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ بالإنفاق تطوعا في سبيل الخير، أو بفعل الحسنات مطلقا وفيه ترغب لإشعاره بالعوض كالتصريح في ﴿ وَمَا تَقْدَمُوا لأَنْفُكُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ مال أو إحسان ﴿ يجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾ لبقاء ثوابه ﴿ واستغفروا الله ﴾ في كل حال ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾ .



VO.

•

ر آباز تات باز ماده

### سورة المذثر

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

الأمر لرسول الله صلعم لدعاء الكلّ للإسلام ووكود عسر المعاد لأهل العدول وهو طالح له مال وأولاد لعدم طوعه كلام انه، ووهمه سحراً، وإعلاء عدد املاك السّاعور، ولوم أهل العدول لعدولهم وصدودهم الإسلام، ووعد الرّحم ومحو الأصار للطّوع والورع لأهل الإسلام.

# يسم الله الرَّخَمَانِ الرَّجِيمِ .

ورد صعد محمّد رسول الله صلعم طود حراء ودعاه داع أ محمّد أرسلك الله وأحسّ سدو أسلن بدو أحسّ سدو أساره، ولما رآه، وأحسّ سدو معادله وما رآه، ولمّا أحسّ علو رأسه رآه و طداً سطحاً ومدحوّاً وسط السّماء والرّمكاء، وراع وورد داره وأمر غرسه لطرح تكساء علاه، وورد المثك الدّاع ودعه وهو طاو لمكسه

﴿ يَمَا أَيُهَا ٱلْمُذَّالُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وهو محمّد رسول الله صنعبه كاس كند، عند كند، ﴿ قُمْ ﴾ مثا محل هكرك او مصمّناً هامًا ﴿ فَأَنْدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ره على من أوعد الله لأهل الفتدود ﴿ وَرَبّكَ فَكَبّرُ ﴾ ﴿ ٣﴾ أكرم إكراماً كامرة وأحمد، وهمّنه دواماً، ورد له أرسلها الله حمد رسول الله صلعه وأهله وعلم هو مَلَك أوساء الله.

﴿ وثيابك ﴾ وكساك ﴿ فَطَهُرٌ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ منا هو وكس أو طهر درّك من هو سوء الأملاء وأصلح عملك ﴿ وَٱلرُّجُورُ ﴾ الإصبر أو المألوه المبولوع، ورووه

#### ﴿ ٧٤ - سورة المدثر خمس أو ست وخمسون آية مكية ﴾

### بسم الله الرحين الرحيم

﴿ يَا أَيُهَا الْمَدَثُرِ ﴾ أَيُ الْمَتَغَطِّي بَالْدَثَارِ ﴿ قَمْ ﴾ من مصجعك أو شمر وحد ﴿ فَأَنْذُر ﴾ نَرَكُ مَفْعُولُه للتعميم أو قومك ﴿ وربك فكبر ﴾ عظمه عما لا يلبق به ﴿ وثيابك فطهر ﴾ فقصر فإنه أبقى وأتقى وأنقى كما عن على عليه للهالا ، أو من النجاسة أو نفسك فنزه عن الأخلاق الذميمة ﴿ والرجز ﴾ الأوثان أو العذاب أي موجبه من

مكسور الرّاء ﴿ فَآهَجُوْ﴾ ﴿ ٥﴾ اطرح ﴿ وَلَا تَمْنَنَ ﴾ إلْهك لعملك الصّالح، أو رهطك لأداء ما أرسلك الله، أو المُعسر لسّماحك له ﴿ تَسْتَكُوْرُ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ حال ﴿ وَلِوَبُكُ ﴾ الأمر إلْهك ﴿ فَآصْبِرْ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ حال ورود اللّاواء أو حال ورود الأوامر والروادع.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي آلنَّاتُورِ ﴾ ﴿ ٨﴾ الصّور ﴿ فَسَدَّ لِلَكَ ﴾ العبصر ﴿ يَسُومَنِدٍ ﴾ الموعود ﴿ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ ﴿ ٩﴾ عسر أمره ﴿ عَلَى ﴾ الرّهط ﴿ ٱلْكُنْفِرِينَ ﴾ أهل المدول ﴿ غَيْرُ يُسِيرٍ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ مؤكّد لما من.

﴿ ذَرْنِي ﴾ محمّد (ص) ﴿ وَ ﴾ مع ﴿ مَنْ خَلَقْتُ ﴾ وهبو ألد الأعداء لرسول الله صلعم ﴿ وَجِيداً ﴾ ﴿ ١١ ﴾ واحداً لإهلاكه وادماره، أو لأسره، أو أسر أوّل الأمر واحداً لا مال له ولا وللا وهو استه وستاه الله إلهاداً له.

﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُعْدُوداً ﴾ ﴿ ١٢﴾ أممداً مع الاكراء أو آمراً لا حدّ ولا عدّ له ﴿ وَبَنِينَ شُهُوداً ﴾ ﴿ ١٣﴾ إنفعه أمّ الرّحم ومُدُوحلوا لروء المال ﴿ وَمَهْدتُ لَهُ ﴾ مهاد الشرور وطول العمر وحصول المال وعلق الحال ﴿ تشهيداً ﴾ ﴿ ١١ ﴾

الشرك أو لمعاصى ﴿فاهجر﴾ دم عنى هجره ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ بالرفع حال أي لا تعط شيئاً مستكثراً إلى طالبا أكثر منه أو رائباً أنه كثير أو لا تنمن عبلى الله بطاعتك مستكثراً لها أو على الناس بوسالتك ﴿ولوبك﴾ لوجيه ﴿فاصبر﴾ على ماكلفته أو أدى قومك.

﴿ فَإِذَا نَقَرَ فِي النَاتُورِ ﴾ نفخ في الصور فاعول من النقر بمعنى النفخ ﴿ فَذَلْكُ يُومَنَذُ يَومُ عسير على الكافرين غير يسير ﴾ تأكيد يفيد أن عسره عليهم لا يرجى رواله بحلاف المؤمنين فإنه يسير عليهم ﴿ ذَرْنَى وَمِنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ حال من الياء أي انركني وحدى معه أكفله أو من التاء أي ومن خلقته وحدى بلا شركة أحد، أو من العائد المقدر أي خلقته فريدا لا مال له ولا ولد وهو الوليد بن المسغيرة ﴿ وَجِعَلْتُ له مالا ممدودًا ﴾ متسعا مستمرا من الزرع والضرع والتجارة ﴿ ويسئين شهودًا ﴾ حضورا معه يأنس بهم لا يفارقوته ﴿ ومهدت له تمهيدًا ﴾ بسطت الجاه

كَامَلاً ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ ﴾ الطَّالِح ﴿ أَنْ أَزِيدَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ أمواله وأولاده لطول أمَّله طمعاً وحرصاً.

﴿ كَلَّاكَ ﴿ وَهَلِكَ ﴿ إِنَّهُ وَاطْمَاعُهُ وَصَارَ كُورَهُ حَوْراً وَهَلِكَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ الطَّالِح ﴿ كَانَ ﴾ دواماً ﴿ لِأَينَتِنَا ﴾ لكلام الله المرسل ﴿ عَنْيِدا ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ عادلاً عمّا أطاعها ورادًا لسدادها مع علمه وهو معلّل للرّدع.

﴿ سَأَرْهِنَهُ ﴾ سأحمله ﴿ صَعُوداً ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ إصراً عسر المصعد لا روح له أصلاً، ورد هو طود السّاعور ﴿ إِنَّهُ ﴾ الطّالح لمّا سمع كلام الله ﴿ فَكُسْرَ ﴾ لردَ وسمّاه سحراً وهو معلّل لما اوعد ﴿ وَقَدَّرَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ما هو عواره وهما وادّعنه ﴿ فَقَبْلَ ﴾ طرد وأولم علاه ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ هكر منااحمامه لنا وصل أمد أوهامه ﴿ ثُمّ قُبْلَ ﴾ طرد وأبلم علاه ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ كزره مؤكداً ﴿ ثُمّ نَظَرَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ما وهم لردٌ كلام إلله وآمر محمّد رسول الله صلعم ﴿ قُم عَبْسَ ﴾ كلح ما وهم لردٌ كلام إلله وآمر محمّد رسول الله صلعم ﴿ قُم عَبْسَ ﴾ كلح ﴿ وَبَسَرَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ كمّل الكلوح ﴿ قُم أَدْبَرٌ ﴾ عنا هو السّداد ﴿ وَاسْتَكْبُرُ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ سمد عمّا أمره رسول الله صلعم ﴿ وما أطاعه.

والرياسة ﴿ثم يطمع أن أزيد﴾ استبعاد لطمعه في الزيادة على ما أوتى مع كفرانه النعمة ﴿كلا﴾ ردع له عن الطمع ﴿إنه كان لآياتنا عنيدا﴾ معاندا استئناف بعلل الردع، كأنه قبل لم لا يزداد فقيل لعناده الموجب لسلب النعمة فكيف الزيادة.

﴿سأرهقه صعودا﴾ سأغشيه مشقة من العذاب أو جبلا من النار يصعد ويه ثم يهوى أبدا، ثم فسر عناده فقال ﴿إنه فكر﴾ فيما يطعى به في القرآن ﴿ وقدر ﴾ ذلك في نفسه ﴿ فقتل كيف قدر ﴾ فلعن على أي حال كان تقديره أو هو عجب من تقديره استهزاه به كقولهم قتله الله ما أشعره أي بلغ في الشعر حيث يحسد ويدعى عليه ﴿ ثم قتل كيف قدر ﴾ كرر بثم إيذانا بلعنه الثاني ﴿ ثم نظر ﴾ في وجوه قومه أو فيما يطعن به ﴿ ثم عبس ﴾ قطب وجهه حيرة فيما يقول ﴿ وبسر ﴾ واهتم لذلك فيما يطعن به ﴿ ثم عبس ﴾ قطب وجهه حيرة فيما يقول ﴿ وبسر ﴾ واهتم لذلك ﴿

﴿ فَقَالَ ﴾ طلاحاً ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ هَنْدَا ﴾ الكلام ﴿ إِلَّا سِحْرٌ ﴾ وما محمد إلاً ساحر ﴿ يُؤْثَرُ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ رواه محمد (ص) وحكاه عمّا كلّم السّحّار ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَنْذَا ﴾ المدروس ﴿ إِلَّا قُولٌ ٱلْبَشِرِ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ كلامهم وهم مُعلموه ومكلّموه. ﴿ مَنْأُصْلِيهِ ﴾ سأورده ﴿ سَغَرٌ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ وهو اسم علم للدّرك ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ ﴾ ما اعلمك محمد (ص) ﴿ مَا سَغَرٌ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ مهول لحالها ﴿ لَا تَبْقِي ﴾ لحماً ﴿ وَلَا تَذَرُ ﴾ ما صلاها ﴿ لَا تَبْقِي ﴾ ﴿ لَا الله ساعورها كلّ ما صلاها ﴿ لَوَاحَةً ﴾ محمول لمطروح ﴿ لِلْبَشِرِ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ مسود اصلاها اصراماً لولد أوها رأوها راوها دسماء ﴿ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرٌ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ملكاً موكّلاً مسلّطاً وحارساً.

﴿ وَمَا جَمُلُنَا أَصْحَبُ إِلنَّارِ ﴾ حُرّاسها ﴿ إِلَّا صَلَئِكَةً ﴾ لعل حالهم ولواحدهم حول الأحمر والأسود ورأسهم مالك ﴿ وَمَا جَمَلْنَا عِدْتَهُمْ ﴾ عددهم المعهود ﴿ إِلَّا فِئْتَةً ﴾ وهلاكاً ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ لرهط عدلوا عنا أمروا لعدم ادراك حالهم وعلم حولهم ﴿ لِيَسْتَنْفُونَ ﴾ الملا ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا ﴾ أعطوا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ لَمّا سعوه الحال علموه كلاماً

<sup>﴿</sup> فقال إن ما ﴿ هذا ﴾ القرآن ﴿ إلا سحر يؤثر ﴾ بروى عن السحرة ﴿ إن ﴾ ما ﴿ هذا إلا قول البشر ﴾ لم بعطف على ما قبله لأنه كالتأكيد ﴿ سأصليه ﴾ سأدخله ﴿ سقر ﴾ النار أو دركه منها ﴿ وما أدراك ما سقر ﴾ تعظيم لها ﴿ لا تبقى ﴾ شبئا دحليا ﴿ ولا تذر ﴾ ولا تتركه حتى تهلكه ﴿ لواحة للبشر ﴾ مغيرة لظاهر الجلود بالإحراق ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ ملكا خزنتها مالك ومن معه، قبل: لما نزلت قال أبو جهل لتريش: ثكلتكم أمهاتكم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم، فقال بعضهم: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فنزل ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ فلا يطاقون لشدتهم ولا يرحمون لعدم مجانستهم لكم ﴿ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ﴾ محنة لهم ليظهر كفرهم باعتراضهم لم كانوا تسعة عشر أو استهزائهم المذكور ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ﴾ نبوة تسعة عشر أو استهزائهم المذكور ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ﴾ نبوة

أرسله الله لمنا علدهم مسطور طرسهم ﴿ وَيَعَرّْدَادَ ﴾ الملأ ﴿ وَلا يَرْتَابَ ﴾ الملأ اسلموا لمحمّد رسول الله صلعم ﴿ إِيمَنَا ﴾ اسلاماً كاملاً ﴿ وَلا يَرْتَابَ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ ﴾ مرّ حالهم والرّهط ﴿ وَالْمَثُوبَونَ ﴾ أهل الإسلام عمددهم وهمو موكّد للأوّل ﴿ وَلِسيّقُولَ الّذِينَ فِي قَلُوبِهِم ﴾ أرواعهم وصدورهم ﴿ مُرَضٌ ﴾ وهم ومكر وطلاح مسطعه مصر رسول الله صلعم ﴿ وَ ﴾ الرهط ﴿ الْكَنَيْرُونَ ﴾ أهل امّ الرّحم ﴿ مَاذَا ﴾ ما ﴿ أَوَادَ اللّه بِهذَا ﴾ العدد المسطور ﴿ مَثَلًا ﴾ سمّوه لروعه وهكره وهو حال ﴿ كَذَ لِكَ يُضلُّ اللّه مُن يشأم ﴾ سوء معاده وطلاح ماله ﴿ وَيَهْدِى ﴾ الله ﴿ وَيَهْ بِينَا أَهُ عَسلاح أمره وسداد حاله وهذاه ﴿ وَمَا يَعْلَمُ ﴾ أحد ﴿ جُنُود ﴾ الله ﴿ وَيَلْ كُنَ ما أسره الله ﴿ إِلّا هُو ﴾ الله لما لا حلا ولا حسر لها ولا مسلن علمه لأحد، أو المراد عساكر وأحوالها أو الأدِلاء أن أعداد المَلُكُ الْحُرّاس ﴿ إِلّا ذَكُونَ ﴾ اذكار واصلاح وأحوالها أو الأدِلاء أوردها الله لإصلاحهم وإكمائه.

﴿ كُسَلًّا﴾ ردع للبعدرَ الطَّالِح ﴿ وَٱلْبَقَمَرِ ﴾ ﴿ ٣٢﴾ ﴿ وَٱلْبَيْلِ إِذْ

محمد عليه الإيمان به ﴿ ولا يرتاب ﴾ فيه ﴿ الدّين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول إيمانا ﴾ بالإيمان به ﴿ ولا يرتاب ﴾ فيه ﴿ الدّين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الدّين في قلوبهم مرض ﴾ نسفاق مما سبحدثون بالمدينة فهو إخبار بالغبب ﴿ والكافرون ﴾ علائية بمكة ﴿ ماذا أراد الله بهذا ﴾ العدد ﴿ مثلا ﴾ سموه به استغرابا له ﴿ كذلك ﴾ الإضلال أي الخذلان لمسكر هذا المدد ﴿ يضل الله من يشاه ﴾ يخذله لعدم نفع اللطف فيه ﴿ ويهدى من يشاه ﴾ بلطفه لانتفاعه ﴿ وما يعلم جنود ربك ﴾ في قوتهم وكثرتهم ﴿ إلا هو وما هي ﴾ أي سقر او السورة ﴿ إلا فكرى ﴾ تذكرة ﴿ للبشر ﴾ .

<sup>﴿</sup> كلا﴾ ردع لمنكريها أو بمعنى حقا ﴿ والقمر والليل إذ ﴾ وبألف بعد الذال

أَذْبُرَ﴾ ﴿ ٢٣﴾ راح ومصح ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ ﴿ ٣٤﴾ ألمع وأسطع، والواو للعهد وحواره ﴿ إِنَّهَا﴾ الدّرك ﴿ لَاحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ صواكم الله الغسر إصرها ﴿ تَذِيراً ﴾ مُهوّلاً ﴿ لِلْبَشَرِ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ لادكارهم واصلاحهم ﴿ لِمَن شَاءَ ﴾ أراد ﴿ مِنكُمْ ﴾ ولد أدم ﴿ أَن يَتَقَدَّمَ ﴾ لصالح علمه ﴿ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ لسوء أمره وحاله.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ﴾ كلّ احد ﴿ بِمَا ﴾ اعتمال ﴿ كَسَبَتْ رَهِينَهُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ حال احصاء الأعمال لو صلح عملها صلح حالها، ولو ساء عملها ساء أمرها، وهو مصدر اصلاً ﴿ إِلّا أَصْحَبَ ٱلْبِعِينِ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ هم أولاد أهل الإسلام لمّا لا أعمال لهم أو أهل الإسلام وهم أدوا ما أودع الله صددهم وأطاعوا، ووردهم الممك هم ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَمَاءَلُونَ ﴾ ﴿ وَ لَا ﴾ أحدهم أحداً ﴿ عَنِ ﴾ الرّهف الممك هم ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَمَاءَلُونَ ﴾ ﴿ وَ لَا ﴾ أوردكم ﴿ فِي سَقَرَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ هو الما للمال المفلام.

﴿ قَسَالُوا﴾ أهنال الطبلاح لأهنال السنوال ﴿ لَمَمْ تَكُ مِسنَ ﴾ المدلا ﴿ وَلَمْ مَكُ مِسنَ ﴾ المدلا ﴿ وَلَمْ مَكُ تُطْعَمْ ﴾ الرّعط ﴿ وَلَمْ مَكَ تُطُعمُ ﴾ الرّعط ﴿ وَلَمْ مَكَ تُطُعمُ ﴾ الرّعط ﴿ وَلَمْ مَلُولُ كَلام الله المعاده كما أطعمهم أهل الإسلام ﴿ وَكُنَا مَخُوضٌ ﴾ لإطلاح مدلول كلام الله

﴿أدبر﴾ كنعل بمعنى أمعل وقرئ إذ ساكنة وأدر كأفعل ﴿ والصبح إذا أسغر ﴾ أصاء ﴿إنها﴾ أي سغر ﴿ لإحدى ﴾ الدواهى ﴿ الكبر ﴾ حمع كبرى أي عظمى ﴿ نذيرا للبشر ﴾ نمبيز ﴿ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر ﴾ بدل من البشر أي لمس شاء السبق إلى المخبر والتخلف عنه ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ مرهوة بكسبها أي عملها ﴿ إلا أصحاب اليمين ﴾ قال الباقر المنافي عن حالهم ﴿ ما جنات يتساءلون ﴾ ببنهم أو يسألون غبرهم ﴿ عن المجرمين ﴾ عن حالهم ﴿ ما ملككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ﴾ الصلاة المفروضة ﴿ ولم نك نطعم سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ﴾ الصلاة المفروضة ﴿ وكنا نخوض في المسكين ﴾ ما فرض له ويفيد أن الكفار مخاطبون بالفروع ﴿ وكنا نخوض في

وَمَعَ الْمُعَانِضِينَ ﴾ (٤٥) مع الرّهط الطّلاّح ﴿وَكُنّا نُكَذَّبُ ﴾ طلاحاً ﴿يِبَوْمِ الدّينِ ﴾ (٤٤ أَتُكُ المعاد للكلّ لإحصاء الأعمال واعطاء عدلها ﴿حَتَّى أَتَكَ الدّينِ ﴾ (٤٧ ألعدلم الواطد أو السّام ﴿فَدَمَا تَستَفَعُهُمْ ﴾ حُ اصلاً ﴿ فَدَمَا تَستَفَعُهُمْ ﴾ حُ اصلاً ﴿ فَدَمَا تَستَفَعُهُمْ ﴾ حُ اصلاً ﴿ فَدَمَا تَلْكُ واسعادهم لو أَمَدُوهم طَرُاً.

﴿ فَمَا الحال ﴿ لَهُمْ عَنِ ﴾ سماع ﴿ الشَّدْكِرَةِ ﴾ كلام الله المسرسل ﴿ مُعْرِضِينَ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ وأوا أرواعهم، وهو حال ﴿ كَأَنّهُمْ ﴾ أهل الطلاح وهو حال ﴿ كَأَنّهُمْ ﴾ أهل الطلاح وهو حال ﴿ مُعَمِّرٌ ﴾ واحدها الحمار ﴿ مُّنشَتِفِرَةٌ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ عَرْد للهُول ﴿ فَرَرْتُ ﴾ روعاً ﴿ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ أحد، وهو حال ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ ﴾ هنولا، الطلاح ﴿ أَن يُؤْمَىٰ صُحُفاً ﴾ طروساً ﴿ مُنشَرَةٌ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ واحداً واحداً لكلُ أحد طرس معلوم مدلوله طاوع محمداً وأطعه.

﴿ كُلُّا﴾ ردع لَهم عَمَّا أرادوا ﴿ بَلْ لَا يَخَافُونَ ﴾ الدّار ﴿ ٱلأَخِرَةَ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ وأصارها وهم عدلوا وولُوا عمَّا أطاعوا كلام الله له لا لعدم ورود الطّروس لهم ﴿ كُلُّا﴾ ردعهم عمّا عدلوا ﴿ إِنَّهُ ﴾ كلام الله المرسل ﴿ تَذْكِرَةٌ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ اذكار لاصلاح الكلّ ﴿ فَمَن شَاءَ ﴾ أراد علمه وعمله ﴿ ذَكَرُهُ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ دعاه.

الباطل ﴿ مع الخائضين وكنا ﴾ مع ذلك كله ﴿ نكبّ بيوم الدين ﴾ البعث والجزاء ﴿ حتى أَتَانَا الْبِقِين ﴾ عيان الموت ﴿ قما تنقعهم شفاعة الشافعين ﴾ لو شفعوا لهم فرضا ﴿ قما لهم عن التذكرة ﴾ التذكير أي القرآن ﴿ معرضين ﴾ حال مثل مالك قائما ﴿ كَأَنْهِم ﴾ في نفارهم عن الذكر وبلادتهم ﴿ حمر مستنفرة ﴾ وحشبة ﴿ فرت من قسورة ﴾ أي أسد ﴿ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ﴾ إذ قالوا للنبي عَلَيْنِيْنِ أَنْ نومن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء ﴿ كلا بل لا يمخافون الأخرة كلا ﴾ أي حقا ﴿ إنه ﴾ أي القرآن ﴿ تذكرة ﴾ عظة بالغة ﴿ فمن شاء ذكره ﴾

﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾ كلام الله ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ حال إراد الله أو مع إراده اذكاره علمه وعمله ﴿ هُوَ ﴾ الله ﴿ أَهْلُ ٱلتَّقُونَ ﴾ أهل الرُّحم ومحو الأصار لأهل الرُوع ﴿ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ حرّ للزوع عمّا إصره معاداً لصلاح أعمالهم.

اتعظ به ﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ جبرهم على الذكر ﴿ هو أهل التقوى ﴾ أن يتقى ﴿ وأهل المغفرة ﴾ أن يغفر لمن اتقاه.

.

•







## سورة القيامة

موردها امّ الرّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام هول المعاد لأهل الغمو والطلاح، وإعلاء غدل الأعمال، والأمر لرسول الله صلعه لسماع ما أوحاه الله، وعدم اسراعه لدرسه، ووعد احساس الله، واعلاء أحوال الطلاح معاداً، والعود لإعلاء أدلاء المسعاد، ووطبود حول اعطاء الأرواح لأهل المرامس للهوحدة.

## يسم آلله ألرخض ألرجيم

﴿ لَآ﴾ حسم مدلول لا أورد مؤكّداً كلا والله، وورد لا ردُّ لردُ أهل العدول المعاد وما وراده أوّل كلام ﴿ أَقْسِمُ بِيَوْم ٱلْقَيْسَمَةِ ﴾ ﴿ ١ ﴾ الموعود معاداً المعهود أمداً المعلوم إصراً.

﴿ وَلَا ﴾ هر كَالَاوَلَ ﴿ أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَة ﴾ ﴿ ٢ ﴾ لَيَاكَمَالُ الْدِهُ لَاهِلَ لَشَرَعُ لَعَدَمُ اكْمَالُ الرَّرِعُ، وحوارِ العيد مطروح دلَّ علاه ﴿ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ ﴾ لَشَرَعُ لَعَدَمُ اكْمَالُ الرَّرِعُ، وحوارِ العيد مطروح دلُّ علاه ﴿ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ ﴾ لَيْمَا لَمُنْ الرَّمَ مَنْ الرَّالُ لَلْمَعَادُ ﴿ وَالْمَالُومُ عَلَيْهُ لَلْمُ اللَّهُ مَعَادًا أُورُدُهَا لَاحِكَامِهَا كَالْفَهُدُ لَلْذَالِ.

﴿ بِلِي ﴾ اَلتِهَا ﴿ قُلدرين ﴾ حال ﴿ غَلَى أَنْ تُسَوَّىٰ بِنَانَهُ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ شلاماه وأسرها كأوّل حالها كملاً، ولمنا سؤاها مع مارك صار أعاد الكلّ كلما

﴿ ٧٥ سررة القيامة أربعون أو تسع وثلاثون آبة مكية ﴾

### بسم الله الرحور الرحيم

﴿لا أقسم بيوم القيامة ﴾ مر تفسيره في سورة الواقعة وغيرها ﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ المؤمنة التي تلوم صاحبها أبدا وإن احتهدت في الخبر، أو المتقية اللائمة في القيامة للنفوس التاركة للتقوى، أو المطمئة اللائمة للأصارة وحواب التسم مقدر أي لتبعثن ﴿أيحسب الإنسان ﴾ منكر البعث ﴿أَلَن نحمع عظامه ﴾ للبعث ﴿بلى ﴾ نجمعها ﴿قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ أنمنته التي بها يتم الإصبع بأن نؤلف سلامياته كما كانت مع صغرها فكيف بالكبار

أوّل الحال أسهل.

﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْانسَنُ ﴾ وهو العدق المعهود المطرود، أو أعم ﴿ لِمَنْهُ جُرَّ أَمَامَهُ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ أراد دوام طلاحه ﴿ يَسْئَلُ ﴾ إلهاداً ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْـقِينَــمَةِ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وروده لوهمه محالاً.

﴿ فَإِذَا بُرِقَ ﴾ ورووه مع اللام محل الراء ﴿ أَلْبَصَرُ ﴾ ﴿ ٧ حار هولاً ﴿ وَخَسَفُ ﴾ ورووه لا معلوماً ﴿ أَلْفَعَرُ ﴾ ﴿ ٨ والح ومصح لمعه والسوة ﴿ وَجُمعُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ ﴿ ٩ طلوعاً سدوالمدلك او مصح لمعها ﴿ يَقُولُ الْإنسانُ ﴾ عموماً أو الطّالح ﴿ يَوْمَنِدُ ﴾ عصراً موعوداً وروده ﴿ أَيْنَ ٱلمَعَلَّ ﴾ ألانسانُ ﴾ عموماً أو الطّالح ﴿ يَوْمَنِدُ ﴾ عصراً موعوداً وروده ﴿ أَيْنَ ٱلمَعَلَى المحل والمعدد والمعرد والمعرد وهو مصدر ورووه مكسور الوسط وله محمل المحل والمصدر.

﴿ كَلَّا﴾ ردع عمّا رام العمر ﴿ لَا وَزُو﴾ ﴿ ١١﴾ لا عصر ولا مُعرّد. ﴿ إِلَى ﴾ الله ﴿ زَيْكَ ﴾ لا سواه ﴿ يؤمّندٌ ﴾ العصر الموعود ﴿ ٱلْـمُسْتَقَرُّ ﴾ ﴿ ١٢﴾ المآل المرك

﴿ يُنَبِّوا ٱلْأَنْسَنَ يَوْمَنَذِ ﴾ العصر الموعود ﴿ بِمَا قَدَّم ﴾ عمل عمله ﴿ وَ ﴾ عمل ﴿ أُخَرُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ما عمله.

﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ ليستمر عبى فجوره في أوقاته الآتية، أو يكدب بد أمامه من البعث ﴿ يوم القيامة فإذا بد أمامه من البعث ﴿ يوم القيامة فإذا برق البصر ﴾ تحير رعبا من برق الرجل دهش بصره ﴿ وخسف القمر ﴾ ذهب وره ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ في ذهاب أو الطنوع من المغرب، والتذكير لتعبيب القمر.

﴿ يقول الإنسان يومئذ أين المفر ﴾ الفرار قول آيس من وجدا، ﴿ كلا ﴾ ردع عن طلب المفر ﴿ لا وزر ﴾ لا ملجاً يعتصم به ﴿ إلى ربك ﴾ وحده ﴿ يومئذ المستقر ﴾ استفرار العباد فيحاسبهم ويجازيهم ﴿ ينبؤا الإنسان يومئذ بسما قدم وأخر ﴾ بأول عمله وآخره أو بما قدم من عمل وبما أخره فلم يغمله، أو بما سنه

﴿ بَلِ ٱلْانسَنْ ولد آدم، والمراد مسامعه ولوامحه ومساحله ﴿ عَلَى فَفْسِهِ ﴾ عملاً ﴿ بَصِيرَةٌ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ مَطَلع والهاء للإطراء أو للمح المدلول وهو المسامع واللوامح والمساحل ﴿ وَلَقَ أَلْقَىٰ مَعَادِيرَهُ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وأورد علله وأدلاً ء أو اسر أعماله.

﴿لَا تُعَرِّكُ محمد (ص) ﴿ بِهِ كلام الله المرسل ﴿ لَسَانَكَ ﴾ مسحلك للدرسه مادام المملك معلماً لك دارساً لَهُ ﴿ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ كلام الله عطراً وحرساً لروع الاملاص ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَعْفَهُ ﴾ لمنه وسط صدرك ﴿ وَقُرْدالنَهُ ﴾ وحرساً لروع الاملاص ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَعْفَهُ ﴾ لمنه وسط صدرك ﴿ وَقُرْدالنَهُ ﴾ (سبع ﴿ الله كلمه مسحلك ﴿ فَإِذَا قَرْأُنَهُ ﴾ إرسالاً ﴿ فَا تَسِعُ ﴾ طوع واسمع ﴿ قُرْدَانَهُ ﴾ وكرر درسه لحرسك ﴿ فَمْ إِنَّ عَلَيْنَا بِيانَهُ ﴾ ﴿ وَكُرُ وَرَسُه لَحْرَسَكُ ﴿ فَمْ إِنَّ عَلَيْنَا بِيانَهُ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ حَلَ مدلوله واعلاه سرة ﴾ ﴾

﴿ كُلُّا﴾ رَدِعَ لَرَادُ الْمَعَادُ أَو رَدِعَ لَرَسِولَ اللهُ صَلْعَمَ عَمَّا أَسْرَعَ وَاكَدُهُ ﴿ بِلُ تُسْجِبُونَ ﴾ ولد أدم الْدَارَ ﴿ ٱلْسَعَاجِلَةٌ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ وهـواهـا ﴿ وَتُدَرُونَ ﴾ الدَّارِ ﴿ ٱلْأَخْرَةُ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ وألاءها ودوام سرورها ﴿ وُجُوهٌ يُوْمَنَدُ ﴾ انعصر المرعود ﴿ تَأْضِرَةٌ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ لها مهاه ﴿ إِلَىٰ ﴾ طوالع لوامع الله ﴿ رَبُّهُا نَـاظِرةٌ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾

فعمل به عده، أو بما قدم من مال لنفسه وبما حلقه لغيره ﴿ بَلَ الإِنسانَ على نفسه بِصِيرة ﴾ حجة واضحة لشهادته بما عملت، أو بصير أي عليم به والهاء للمسالمة ﴿ ولو ألقى معاذيره ﴾ ولو جاء بكل معذرة لم تنفعه ﴿ لا تحرك ﴾ يا محمد عَيْنَالُهُ ﴿ وبه بالقرآن ﴿ لسانك ﴾ قبل تمام وحيه ﴿ لتعجل به ﴾ لتأخذه بعجلة حرصا عليه خوف نسبانه ﴿ إن علينا جمعه ﴾ في صدرك ﴿ وقرآنه ﴾ وإجراء قراءته على السنماعها أسانك ﴿ فإذا قرآناه ﴾ عليك بقراءة جيرئيل ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ قراءته بعد استماعها ولا تساوقه فيها ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ بتفهيمك معناه ﴿ كلا ﴾ حقا أو ردع ﴿ بل تحبون العاجلة وتدرون الآخرة ﴾ تؤثرون الدنيا على العقبي ﴿ وجدوه يـومئذ تأضرة ﴾ بهجة حسنة ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ إلى رحمته أو إنعامه .

وسدُّ عمّا سواه وما علم حاله إلاّ الله وهم أهل الصّلاح.

﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذُ ﴾ العصر الموعود ﴿ يَاسِرَةٌ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ لها كمال الكنوح وهم أهل الطلاح ﴿ تَظُنُّ ﴾ اهلها ﴿ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا ظَاتِرَةٌ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ أمرُ عسر كاسر الإمطاء.

﴿ كَلَّا مِعَادَهُ وَمَ لَهُم عَمَّا وَدُوا الأَهُوا ، وَرَدُوا المعاد ﴿ إِذَا بَلَغَتِ ﴾ الرّوح لما ﴿ ٱلتَّرَاقِينَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ صدد أصاعد الصّدر أعاد ما عاد أمام معاده، وهو الرّوح لما دل الكلام علاه وهو حال ورود السّام ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ داسم له مع كلام معبود ومدادٍ له ﴿ وَظُنَّ ﴾ علم المر ، ﴿ أَنَّهُ ﴾ ما حلّ له ﴿ آلْفِرَاقُ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ الاصطرام ممّا هو المودود :

﴿وَٱلنَّفْتِ ٱلسَّاقَ بِٱلسَّاقِ﴾ ﴿٢٩﴾ صدد السّام لعسر الأهول وحصر الأحوال ووردهما هم الأهل والوقد وهم وروده صدد الواحد الصمد ﴿إِلَى﴾ صدد الله ﴿رَبُكَ يَوْمَئِدٍ﴾ العصر الموعود ﴿ٱلْمَسَاقُ﴾ ﴿٣٠﴾ والمعاد والمال وهو مصدر.

﴿ فَلَا صَٰذَقَ ﴾ المرء الطَّالح محتداً رسول الله صبعم والكلاء المرسل أو حاله ومدلوله خ ما طهّره لأداء ما أمر أداءه له ﴿ وَلَا صَلَّى ﴾ ﴿ ٣١﴾ كما أمره الم

﴿ ووجوه يومثلُ باسرة ﴾ عابسة كالحة ﴿ تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ داهـــة تقصم قفار الظهر.

﴿ كلا﴾ ردع عن إيثار العاجل على الأجل ﴿ إذا بلغت ﴾ النفس نفرينة الحال والمغال ﴿ التراقى ﴾ أعالى الصدر ﴿ وقيل ﴾ قال من حوله ﴿ من راق ﴾ يرقيه ما يشقيه، أو قالت الملائكة: من يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العداب؟ ﴿ وظن ﴾ أيقن المحتضر ﴿ أنه القراق ﴾ أن ما حل به فراق الدنيا ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ ساقه بساقه من كرب الموت أو انصلت شدة فراق ما يحب بشدة هول الآخرة ﴿ إلى ربك ﴾ إلى حكمه ﴿ يومئة المساق ﴾ السوق ﴿ قلا صدق ﴾ بالحق أو فلا صدق ﴾ بالحق أو فلا ربك ﴾ على الإيمان

﴿ وَلَنكِن كُذَّبَ ﴾ رسوله ﴿ وَتُولِّنَ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ صدّ وعدل ممنا صلح له وهو الاسلام ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ ﴾ راح ﴿ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ عرسه ﴿ يَشْمَطُّنَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ اصله المطّ وهو المسمود ومدّ الرّأس أو أصله المطاء والمراد هو لاو له ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ ﴾ هلاك لك وهو دعاء الشوء ﴿ فَأَوْلَىٰ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾.

﴿ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ كرر مؤكداً

﴿ أَيْحَسَبُ آلْإِنسَنَ ﴾ العَالَجِ ﴿ أَنْ يُتْرَكَ ﴾ مطروحاً ﴿ شَدَى ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ميملاً ومعطّلاً عمّا حُكم أو سرمداً دواماً ﴿ أَلَمْ بِلُ ﴾ المرء المعيود ﴿ تُطُفّة ﴾ ماء ﴿ مَن مَنى يُمْنى ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ وسعد الرّحه ﴿ ثُمّة كان ﴾ المد، ﴿ علقة ﴾ دم ماسكاً ﴿ فخلق ﴾ الله ولداً ﴿ فسوّى ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ عدل روحه وحرشه ﴿ فُلجعل مئة ﴾ المد، ﴿ أَلَوْ فَحِينَ أَلَدْكُو ﴾ المدواد ﴿ وآلاً نَسْنَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ المد، المدواد ﴿ وآلاً نَسْنَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ المد، المداد ﴿ وآلاً نَسْنَ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ المد،

﴿ أَلَيْسَ ذَا لِكَ ﴾ الله المصور الأطوار الصور ﴿ بِقَدْرٍ ﴾ كامل طول ﴿ على أَنْ يُحْمَىٰ ﴾ الملا ﴿ أَلُمُونِي ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ له حول اعط، الزوَّ معد أ.

<sup>﴿</sup>ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ يتبخنر إعجابا بنفسه ﴿أولى لك فأولى ﴾ دعا عليه. فيه نهديد واللام زائده أي وليك ما تكره أو الهلاك ﴿ثم أولى لك فأولى ﴾ أو وليك الشر في الدنبا ثم في الآخرة ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ هملا لا يكلف ولا يحازى ﴿ألم يك نطقة من منى يمنى ﴾ تراق في الرحم ﴿ثم كان علقة فخلق فسوى ﴾ فقدره إنسان فعدله ﴿فجعل منه الزوجين ﴾ الصنفين ﴿الذكر والأنشى أليس ذلك ﴾ الفاعل لهذه الأمور ﴿يقادر على أن يحيى الموتى ﴾ عن النبي منتها المرس لما ثما نزلت قال: سبحانك بلى.





## سورة الدَّهُر

موردها أمَّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها:

اعلاء عصر أسر آدم- علاه الشلام-، واصلاح العالم وهداهم، واعلاء العطاء للصنح، دار الشلام وعد الآلاء أعطاها للرسول صلعه، والأمر له تحمل المكاره، وضوع الشمر وعد الآلاء لأهل العالم كاحكام أسرهم وسواه، وعدم حصول أمر ووروده إلا ما أراده الله

# بسم ألله ألرّخهَ الرّجيم

وَهَلَ أَصله أَهِلَ وَأَتَىٰ ورد ورودا واطدا ومرَ وَعَلَى آلَانسَنِ ادم علاه السلام أو اعمَ وَحِينٌ عهد محدود ﴿ يَسَنَ آلدَّهُمِ ﴾ المسدود معدوم الحدود مصورا وما أعطاه الروح ﴿ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً ﴾ ﴿ ١ ﴾ لممنت لا اسم ولا رسم له وهو حال.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْانتِسْنَ ولد ادم علاه السلام ﴿مِن تُطْفَقُ للسر، و هسه ﴿أَمشَاجِ ﴾ مواد وأَضُوار ﴿ تُنتِبَلِيهِ ﴾ أمخصه أمرا وردعا واحوله حالا حالا وهو حال ﴿ فَيَجْعَلْنَكُ ﴾ كرما ﴿ سَجِيعاً ﴾ سامع الكلام ﴿ يَصِيراً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ لامح لكلّ. ﴿ وَإِنَّا هَدَيْنَكُ ﴾ ولد أدم ﴿ الشّبِيلَ ﴾ صداط الصّلاح ومسلك الشداد ﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ ﴾ ولد أدم ﴿ الشّبِيلَ ﴾ صداط الصّلاح ومسلك الشداد ﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ ﴾ ولد أدم ﴿ وَإِنَّا ﴾ عادلاً ﴿ كَفُوراً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ له وهو حال

﴿ ٧٦ ـ سورة الانسان إحدى وثلاثون أية مدنية ﴾ ﴿ وقيل كنها مكية ويكذبه النقل الصحيح ﴾

### بسم الله الرحس الرحيم

وهل أتى على الإنسان وحين من الدهر طائمة من الرمان العير المحدود ولم يكن شيئا مذكوراً وبالإنسانية بل كان عنصراً ونطعة وقس أربد بالإنسان آدم وإنسا خلقنا الإنسان من فعلقة امشاج نبتليه أحلاط لأسه من محموع ماء الزوجين وفجعلناه بسبب الابتلاء وسميعاً بسيراً ليسمع الأيات ويسمر الدلائل فتلزمه الحجة وإنا هديناه السبيل وسعس الأدلة

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ ﴾ لإصرهم ﴿سَلَسِلا ﴾ طوالاً لأسرهم ومُدَهم ﴿وَأَغْلَلُهُ طُوالاً لأسرهم ومُدَهم ﴿وَأَغْلَلُهُ لِمَاعَرِهِ،

﴿إِنَّ ٱلْأَبْسِرَارَ الصلحاء ﴿يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ عدام سمّاها كاساً والاصل هنو معلسها لما هو محلها ﴿كَانَ مِزَاجُهَا ﴾ ما سوط معها ﴿كَافُورا ﴾ ﴿ معادل له احوالا ﴿كَافُورا ﴾ ﴿ لهره والعظر، أو هو اسم ماء لدار السّلام معادل له احوالا ﴿عَنْا ﴾ المراد ماءها وهو صدع لما أمامه ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللّهِ ﴾ انصلحاء رواء او معمول لمطروح صرّحه ما وراء ﴿يُفَجّرُونَهَا ﴾ لدورهم كما ارادوا ﴿ يَفْجُرُونَهَا ﴾ لدورهم كما ارادوا ﴿ يَفْجِيرا ﴾ ﴿ آ ﴾ اصداراً سهلاً لهم.

﴿ يُوفُونَ بِالشَّلْوِ ﴾ نه وأداء أوامره أوسنه الله لمدح أسد الله الكرار وغرسه وكهداء لها لمناعل ولداهما ألسبوا تصحهما صوماً معدوداً كعدد رهط أعضوهم الطعام، وأعاد أسد (لله نوع منا الهود أضوع طعام عددها كعددهم لمنا راميا، وصاموا وأعدوا لصومهم طعاماً، ووردهم معبر لامال له، وأعضوه الطعاء كنه وما عسوا إلا الماء، وهنوا الضوم سواه مع انسعر وأعدوا طعاما، وسئلهم حسك لا والد له وأعضوه الطعاء كنه وما عسوا إلا الماء وحده الشعر وأعدوا طعاماً ووردهم مأموز وأعضوه الطعام كنه، وعلسوا الماء وحده وصححهما الله ﴿ وَيَحْمَا أَوْنَ ﴾ روعاً كاملاً ﴿ وَوَمَا كُمَانَ شَمِرُهُ ﴾ عسره وسوء وصدوء

﴿إِمَا شَاكُواً وإِمَا كَفُوراً إِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ ﴾ يسلكون فيها ﴿وإغسلالا ﴾ في أعناقهم وأيديهم ﴿وسعيرا ﴾ يصلونها.

<sup>﴿</sup>إِنْ الأبسرار﴾ جسمع بسر او بار، والمراد بهم علي وفاطمة وابناهما بإجماع أهل البت وشيعتهم وتضافر روايات العامة الخاصة ﴿ يشربون من كأس ﴾ إناء فيه خمر أو من خمر ﴿ كان مزاجها كافوراً ﴾ يخلق فيها راشحته وبياضه وبرده وقبل اسم عين في الجنة تشبه الكافور ﴿ عينا يشرب بها ﴾ منها ﴿ عباد الله يفجرونها تفجيرا ﴾ يجرونها حيث شاؤا بسهولة ﴿ يبوقون بالنذر

﴿ مُسْتَطِيراً ﴾ ﴿ ٧﴾ ممدّداً مطوّلاً.

﴿ وَيَطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ مع عسر حالهم وكمال سعرهم ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ الله أو الطُعام أو الإطعام ﴿ وَمِسْكِينًا ﴾ معسراً لا مال له ﴿ وَيَتِيمًا ﴾ ولذا والدله وما أدركه الحلم ﴿ وَأَسِيرا ﴾ ﴿ ٨ ﴾ مأسوراً مملوكاً أو حراً مسلماً أو عادلاً وعللوا اطعامهم.

﴿إِنَّمَا﴾ ما ﴿نُطَّمِمُكُمْ﴾ الأ ﴿لِوَجُهِ ٱللَّهِ﴾ لروم مراحمه أو هو اعلاء الله صرّح الله اسرارهم ومدحهم لعلمه إسرارهم ﴿لَا تُسرِيدٌ مِسْكُمْ﴾ للإطعاء ﴿جَزَاءُ﴾ أمراً صالحاً معادلاً له ﴿وَلَا شُكُوراً﴾ ﴿٩﴾ حمدا وهو مصدر

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنَ ﴾ إصر الله ﴿ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً ﴾ كالحا او كالأسد الكالح حال عدوه للمصطاد ﴿ قَمْطَرِيراً ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ أعسر الكلوح وأطول

﴿ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ حمامم ﴿ شُرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾ العسر واصره ﴿ وَلَسَقُمْهُ ﴾ أعظاهم أوسا لكلوح الطلاح ﴿ فَضَرَّةً ﴾ مهاها ونمعا ﴿ وَسُرُوراً ﴾ ﴿ ١١ ﴾ وروحا.

﴿ وَجَزُّهُم ﴾ الله يَوْبِمَ أَصَبُرُوا ﴾ حُملوا المكاره وصاموا وأعطوا طعاميم الأهن القسر ﴿ جَنَّةٌ ﴾ أوردوها الأكل أحمالها ﴿ وَحَرِيراً ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ كسره

ويخافون يوما كان شره ﴾ هراه ﴿مستطيراً ﴾ منشراً داهاً في الحهات

<sup>﴿</sup> ويطعمون الطعام على حبه ﴾ حب الله أو الطعام أي مع حاحتهم إليه وسكينا ويثيما ﴾ من المسلمين ﴿ وأسيراً ﴾ من الكنفار أحد من دار الحرب وقيل مسن المسلمين ويدم المدحبوس والمسلوك قائلين سلسان الحال ﴿ إنما نظعمكم لوجه الله ﴾ لطلب رضاء خاصة روى أنهم لا يتكلمون به ولكن علمه الله منهم فأثنى عليهم ﴿ لا شريد منكم جزاة ولا شكوراً ﴾ ولا شكراً على الإطعام ﴿ إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً ﴾ مكفهراً لشدته كالأسد العبوس، أو تعبس به الكفار لهوله ﴿ قمطريراً ﴾ شديد العبوس ﴿ فيوقاهم الله شهر ذلك اليوم ﴾ الذي يخافرته ﴿ ولقاهم قيضرة ﴾ حسنا وبنهاء في وجوهم ﴿ وسروراً وجزاهم بما صيروا ﴾ على التكاليف والإيثار مع شدة الحاجة ﴿ جنة ﴾ يسكنونها وجزاهم بما صيروا ﴾ على التكاليف والإيثار مع شدة الحاجة ﴿ جنة ﴾ يسكنونها

﴿ مُتَكِثِينَ ﴾ حال ﴿ فِيهَا عَلَى آلاً رَائِكِ ﴾ السّرور ﴿ لَا يَسرَوْنَ ﴾ حال ﴿ فِيهَا شَمْساً ﴾ وحرها واحماءها ﴿ وَلَا زَمْهُ رِيراً ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ كمال هر ، والحاصل هواءها أعدل وأصلح لا حار مُحم ولا هر ، مولم.

﴿ وَدَانِيَةً ﴾ حال والمراد محمّا، ورووه محمولاً لما وراء، والكلام حال ﴿ وَلَنْكُ مِهُ لَلْمُ اللَّهُ مِهُ صَدَدهم ﴿ وَلِلْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهِ مِلْمَا اللَّهُ العموم حصولها ودوام اكلها ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ﴾ هؤلاء الورّاد ﴿ إِشَانِيَةٍ ﴾ وعاء ﴿ مِن فِضَةٍ ﴾ طاؤس والمراد كؤس المدام لمنا وردوا دار السّلام أدارها ملاح ﴿ وَأَكُوابٍ ﴾ كؤس كرام لا عرالها ﴿ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴾ كؤس كرام لا عرالها ﴿ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴾ ﴿ ١٥﴾ مهاها ولمعاً.

﴿ قَسَوْارِيسِوَا مِن قِنظَةٍ ﴾ إحوراراً أو مملساً والمراد لها احوالهما ﴿ قَدُّرُوهَا ﴾ لصوالح أعمالهم وأدركوها عدلها أو أرادوها وأدركوها كما أملوها وهم أهل دار السلام ﴿ تَقْدِيرًا ﴾ ﴿ ١٦﴾ مؤكد.

﴿ وَ ﴾ هم ﴿ يُسْقُونَ فِيهَا ﴾ دار السّلام ﴿ كَأْسَا ﴾ مداماً أورد المحل وأراد الحال ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا ﴾ ما سؤط معها ﴿ زَنجَبِيلًا ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ سمّاه لط عمه وهمو مودود صدد أولاد ماء السّماء.

﴿ وحريرا ﴾ يلبسونه ﴿ متكثين فيها على الآرائك ﴾ الأسرة في الحجال أو المسائد ﴿ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ﴾ أي لا يحدون حرا ولا بردا والزمهرير القسر أي هي مضيئة بذائها لا لشسس ولا قسر ﴿ ودائية صليهم ظلالها ﴾ أشجارها ﴿ وذللت قطوفها تذليلا ﴾ سهل أخذ ثمارها للمتناول كيف شاء ﴿ ويطاف عليهم بآنية من قضة وأكواب ﴾ أقداح لا عرى لها ﴿ كائت قواويوا قواويوا من فضة ﴾ أي بأنية من قضة الزجاج وبياض الفضة فيرى باطنها من ظاهرها ﴿ قدروها تقديوا ﴾ أي قدروها في أنفسهم على صنعة فجاءت كما قدروها أو قدر الطائفون شرابها على قدر ويهم لا يزيد ولا ينقص وذلك ألذ للشارب.

وعَيْناً ﴾ صدع لما أمامه وفيها ﴾ دار السّلام وتُسمَّىٰ سَلْسَبِيلاً ﴾ (١٨) ﴿ ومرواء عطر سمَّاه لسّلس حدود ماه له السّواعل.

﴿ وَيَطُوفَ عَلَيْهِم ﴾ لإعداد الأمور واسعاد الأعمال ﴿ وِلْدُنْ ﴾ حساكل ملاح أسرهم الله معاداً لإصلاح أمور أهل دار السلام أو هم ولداء أهل العدول أعطاهم لمصالحهم ﴿ مُحَفِّلُدُونَ ﴾ دوام لهم أو لا جول لهم عما هو حالهم والمرادح هم حساكل دواماً ﴿ إِذَا رَأَيْتُهُم ﴾ محمد (ص) ﴿ حَسِبْتُهُم ﴾ لكمال مهاههم لمعهم ﴿ لُولُولُ ﴾ لا معا ﴿ مُنتُوراً ﴾ ﴿ والمراد علمه المعهم ﴿ لُولُولُ ﴾ لا معا ﴿ مُنتُوراً ﴾ ﴿ والمراد علمه المعهم ﴿ المنه أحد.

وَوَإِذَا رَأَيْتَ قُمْ الله السّائِم ﴿ رَأَيْتَ تَعِيماً ﴾ كاملاً لاعد له ﴿ وَسُلْكاً كَبِيراً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ واسعاً لاحد له أو منك لإهلاك نه وله دواه، أو العراد أهل منت فيبراً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ واسعاً لاحد له أو منك لإهلاك نه وله دواه، أو العراد أهل منت ﴿ عَلَيْهُم ﴾ مبليل ﴿ خُسِفُر ﴾ احمد صروع الخلل ﴿ وَاسْتَبْرَق ﴾ وهو معادل المبنيل، ورووهما مكسور الأمد ﴿ وَحُسِفُنَهُم ﴾ هـ ولاه ﴿ أَسَاوِر ﴾ وأحده السّوار ﴿ وسِن قِسطُة ﴾ أصبها ﴿ وَسُهُا وَدُوسَهُا ومطهّراً لعدم عصرها ومشها ودوسها ومطهراً لعالمها عما أراد وراه الله وله عمطر المسك لا ركساً كراح الصَّرَة.

تستند، وعينا فيها تسمى سلبيلا من السلاسة على زيادة الباء نسلاسة مساغها في الحلق، ويفيد نفي لذع الزنجبيل المنافي للسلاسة وويطوف عليهم ولدان مسخلدون لا يتغيرون وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لحسهم وصغائهم واستشارهم في الخدمة ووإذا رأيت ثم لا مفعول له أي إذا رميت بيصرك في الجنة ورأيت تعيما أي نعيم وملكا كبيرا باقيا لا يرول أو متسعا وعاليهم أي فوقهم وثياب مندس ما رق من الحرير وخضر وإستبرق ما علظ من الديباج ووحلوا أساور من قضة وفي مواضع من ذهب ولا منافاة لجواز التعاقب والجمع وكون تلك الفضة أفضل من الذهب ووسقاهم ربهم شرايا طهورا طاهرا من الأقذار لم تمسه الأيدي الخاطئة الدنسة.

وكلُم لأهل دار السّلام ﴿إِنَّ هَلْمُا﴾ العطاء المعدَ ﴿كَمَانَ لَكُمْ جَمِزَآهُ﴾ معادلاً لصوالح أعمالكم ﴿وَكَانَ سَعْبُكُم﴾ لأداء أوامر الله واعمال آحكامه ﴿وَكَانَ سَعْبُكُم﴾ لأداء أوامر الله واعمال آحكامه ﴿مُشْكُوراً﴾ ﴿٢٢﴾ محموداً.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ كَرِماً ﴿عَلَيْكَ﴾ محمّد (ص) ﴿ٱلْـقُرْءَانَ﴾ كـلام الله ﴿تَنزِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾ روحاً سهماً لحِكم ومصالح.

﴿ فَأَصْبِنَ أَسْبِكَ ﴿ لِمُحْكُمِ ﴾ الله ﴿ وَبُلِكُ ﴾ وامره حال أداه الأحداء واكراء علوك الأعداء واحمل المكاره ﴿ وَلَا تُسطِعُ ﴾ أحدا ﴿ مِنْهُمْ ﴾ الأعداء ﴿ عَالِما وَالْحَامَ وَهُو دَاعِ لَكَ لَلْعَدُولَ ﴿ أَوْكُفُوراً ﴾ ﴿ عَلَى الْعَدُولَ ﴿ أَوْكُفُوراً ﴾ ﴿ عَلَى الْعَدُولُ الْأَوْمَ اللَّهُ وَالْحَدُولُ الْأَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْ الْأَعْمَ.

﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ ﴾ الله ﴿ وَيُكُ ﴾ ادعه ﴿ يُكُرَّهُ ﴾ وراء السّحر أمام الطّـلوع ﴿ وَأَصِيلًا ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ زواحاً ومسلّد والمراد الدّوام أو صلَّ له أمام الطّلوع وحال الذّلوك وانعصر.

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْلَهُ ﴾ صلَى كما أُمرك الله لعلَى المراد ما صلُوا مساء ﴿ وَسَبِّحْهُ ﴾ وصلَى له وراء سهرك منا هكرك ﴿ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ممدودا. ﴿ وَسَبِّحُهُ ﴾ وصلَى له وراء سهرك منا هكرك ﴿ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ ﴿ إِنَّ هَنْوُلًا ءِ ﴾ الطَّلاَ ح ﴿ يُحِبُّونَ ﴾ الدَّار ﴿ ٱلْعَاجِلَةُ وَيَذَرُونَ وَرَآة هُم ﴾ أمامهم ﴿ يَوْما تُبْيِلًا ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ حاملاً للإصر والعسر ومخلاً للأهوال والهموم

<sup>﴿</sup>إِنْ هَذَا﴾ النواب ﴿كَانَ لَكُم جَزَاء﴾ على حسناتكم ﴿وكان سعيكم﴾ في مرضاة الله ﴿مشكوراً﴾ مقبولا مثاما عليه.

<sup>﴿</sup>إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا﴾ مفصلا نجوما لحكم صها نسليتك ﴿فاصبر لحكم ربك﴾ تبليغ رسالته وتحمّل أذى قومك ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا﴾ واظب على ذكره، أو على صلاة الفجر والظهرين ﴿ومن الليل﴾ بعصه ﴿فاسجد له﴾ فصل العشاءين له ﴿وسبحه﴾ تهجد له ﴿ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة﴾ الدنيا ﴿ويدرون وراءهم﴾ أمامهم ﴿يوما ثقيلا﴾ شديد لا يعملون له.

وهو معادهم مآلاً.

﴿ نُعَنَّ خَلَقْنَاهُمْ ﴾ إكمالاً ﴿ وَشَدَدْنَا ﴾ هم إحكاماً ﴿ أَسْرَهُمْ ﴾ أوصالهم ﴿ وَإِذَا شِثْنَا ﴾ اهلاكهم ﴿ بَدُّلْنَا أَمْثَالُهُمْ ﴾ أسراً ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ صالحاً وهو أسر الطُّوّع الصّلحاء.

﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ ﴾ الكلم والأحكام ﴿ تَذْكِرَةً ﴾ اذكار لإصلاح الكل ﴿ فَمَن ﴾ كُلُ أحد ﴿ شَاءَ ﴾ أراد ورام الصلاح ﴿ آتُخَذَ إِلَىٰ ﴾ الله ﴿ رَبِّهِ سَسِيلًا ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ صراطاً وسلك مسلكاً مسلوكاً موصلاً.

﴿ وَمَا تَشَاهُونَ ﴾ سلوك صراط السداد ورد هو عمّ سلوك الطّوع والرّدُ والاسلام والعدول ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَآهُ آللُهُ ﴾ سلوكه وهداه وما وصل له أحد إلا وأراده ﴿ إِنَّ آللُهُ كَانَ ﴾ دواماً ﴿ عَلِيماً ﴾ أحاط علمه الكلّ ﴿ حَكِسِماً ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ كامل جكم ومصالح.

﴿ يُذْخِلُ ﴾ كُرماً ﴿ مَن يَشَاهُ ﴾ هم أهل الإسلام ﴿ فِنِي رَحْمَتِهِ ﴾ دار السّلام فِلوعهم وهُداهم ﴿ وَ ﴾ الرّهط ﴿ الظّلْمِينَ ﴾ هم أهل العُدول والطلاح لمًا أحلُوا الطُّوع وراء محله وهو معمول لمطروح صرّحه ﴿ أَعَدُ ﴾ الله ﴿ لَهُمْ ﴾ وأوعدهم ﴿ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ مؤلماً.

﴿نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وثقنا ربط أوصالهم بالعصب ﴿وإذا شننا بدلنا بعد إهلاكهم ﴿أمثالهم في الخلقة وشد الأسر ﴿تبديلا أي أعدناهم، وجيء بالماضي لتحققه وكذا لفظ وإذاه ﴿إن هذه السورة ﴿تذكرة عظة ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه وضاه ﴿سبلا بالطاعة ﴿ومنا تشاؤن واتخاذ السيل إليه ﴿إلا أن يشاء لله جبرهم عليه ولكن لا يشاءوه لمخالفته للحكم ﴿إن الله كنان عليما حكيما وفلا يفعل خلاف مقتضى الحكمة.

﴿ يدخل من يشاء في رحمته ﴾ جنته وهم المؤمنون ﴿ والظالمين أعد لهم عذاباً ألـــــما ﴾.



مرار محمد ما المحمد المراجعة ا

## سورة المرسلات

موردها أمَّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها:

العهد لحصول المعاد ووروده، وإعلام هلاك الأمّم الأول، واعلاء طُوله لأسر العالم أوّلاً، وإعدامه امداً، وصلاء أهل العدول دار السّاعور، وصروع الإكرام والعطاء لأهل الإسلام دار السّالام، ولَوم أهل العُدول لعدم طوعهم كلام الله.

# يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ وَأَلَّمُوْ سَلَنْتِ ﴾ الواو للعهد ﴿ عُرْفاً ﴾ ﴿ ١ ﴾ ولا على

﴿ فَٱلْمَاصِفَاتِ عَمْفًا ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ وَٱلنَّاشِرَ اَتِ نَشْراً ﴾ ﴿ ٣﴾ ﴿ فَٱلْفَرِقَت فَرْقاً ﴾ ﴿ ٤﴾ ﴿ فَٱلْفَرِق مَالَ أَرسَلْهَا الله مع أوامر، ولاء واسرعوا أسراع الأرواح لطوع أمره، وضعصعوا أحكم الإسلام وسط أهل العالم، وصدعوا وسط السّداد والعدول، وطرحوا كلام الله المرسل وأوصلوه إلاهم.

أو المراد إعلام كلام الله أرسلها الله لمحمد علاه الشلام وحوّل هؤلاء الأعلام طروس الرّسل والمثلك كالأرواح، وصعصع معها رسوم صرط السّداد والحكم مطلعاً ومَدلكاً، وصلاع معها السّداد والعدول وطرح معها الآكار السّداد وسط أهل العالم.

أو المراد الأرواح الكُمُّل أرسلها الله للاطلال لاكمالها، وطرحوا ما وراء الشداد، وصعصعوا رسمه وسط الأطلال، وصدعوا الشداد ومعادله، ورأواكلَ ما

﴿٧٧ ـ سورة المرسلات خمسون آية مكية ﴾

### بسم الله الرحس الرحيم

﴿ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا﴾ أفسم بطوائف الملائكة المرسلة بأوامره متتابعة كعرف الفرس، وراء الله هالكاً، وطرحوا ادكار الله أرواعاً ومساحل.

أو المراد أرواح الإصر أرسلها الله واحصل معها العُسر الكامل، وأرواح رحم حوامل للسّد وسط الهواء وصوادع له ولادكار الله.

﴿ عُذُراً ﴾ للصّلحاء وهو صدع لما أمامه أو معلَل ﴿ أَوْ نُدُراً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ للطّلاَح وحوار العهد ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾ معاداً كعود الأرواح واحصاء الأعمال ﴿ لَوَ نُعَمِّ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى الْمُلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَّالِي عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْرِقُ عَلَى الْعَلّمُ عَلَى الْمُعْرِقُ عَلَى الْعَلّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى اللّهُ ال

﴿ فَإِذَا آلنَّجُومُ ﴾ عامله مطروح صرّحه ﴿ طُحِسَتُ ﴾ ﴿ ٨﴾ محاها الله ومصح لمعها ﴿ وَإِذَا آلسَّمَا ءُ فُرِجَتْ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ صدعها الله وصار لها موارد ومسالك ﴿ وَإِذَا آلْحَبَالُ نُسِفَتْ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ اصطلم أصولها ﴿ وَإِذَا آلرُّسُلُ ومسالك ﴿ وَإِذَا آلرُّسُلُ الْحَمِر المُرْصُود واعلاء الموعد الموعود لهم لا أَقْتَتْ ﴾ ﴿ ١ ﴾ والمراد اعلام ألعصر المرصود واعلاء الموعد الموعود لهم لا علام أحوال الأمم واعلاء أعمالهم، ورووه مع الواو ﴿ لِأَى يَوْمٍ أَجّلَتْ ﴾ ﴿ ١ ﴾ أمهل الأمور كلمهم الله ﴿ لِيَوْمَ آلْفَصْلَ ﴾ ﴿ ١ ﴾ للصالح والطالح أو الرّسال

وأنمهم ﴿ وَمَا أَدُرُ لَكَ ﴾ ما اعلمك محمد ﴿ مَا يَوَمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ إكرام لأمره المهوّل.

﴿ وَيُلَّ ﴾ هلاك وهو مصدر أصلاً سادً مسدّ عامله المعذروح كسلام ﴿ يَوْمَئِدٍ ﴾ العصر الموعود ﴿ لِلمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ رسلهم أو ما وعده الله

﴿ أَلَمْ تُهْلِكِ ﴾ الأمّم ﴿ أَلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ والمراد اهلاكهم كرهط عدد وصالح – علاه السّلام – ﴿ ثُمَّمُ تُتَبِعُهُمْ ﴾ اهلاكاً الأرهاط ﴿ أَلْأَخْرِينَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ الْلاوًا سنكوا صراطهم، وهم ظُلاً – أمّ الرِّحم أوعدهم الله وهو رأس كلاه. ورووه معمولاً لنه وخ المراد رهط لوط وصهر رسول الهود – علاهم السّلاه – وأعدالهم.

﴿كَذَ لِكَ كُعَمَلُ مِرَ ﴿نَفُعُلُ بِٱلْمُجُرِمِينَ ﴾ ﴿١٨﴾ كَنُلُ رهبط عنصرا وأهلكهم ﴿وَيُلُ﴾ هلاك ﴿يوَمَنِدُ ﴾ العصر الموعود ﴿لَلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿١٩﴾ ما أوعده الله كرّره مراراً وهو عدد أهدٍ.

﴿ أَلَمْ نَخُلُقَكُم ﴾ أسركه كلّهم ﴿ بَن مَا مِ مَهِينٍ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ محسول سهل ﴿ فَجَعَلْنَهُ ﴾ الماء ﴿ فِي قَرارٍ مّكِينٍ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ محلً محكم وهو الرّحم ﴿ إلَى قَدَرٍ ﴾ لهاء ﴿ مَعْلُومٍ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ علمه الله وحكمه وهو عصر الولاد ﴿ فَقَدَرُنَا ﴾ أحماماً هؤلاء الأمور، أو طولاً علاهاً. والأول أوطلا لنا رووه مكرر الوسط ﴿ فَيَعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ أسراً وإكمالاً.

<sup>﴿</sup> وَيَلْ يَوْمَنْذُ لَلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بذلك كرر تجديداً للتهديد وتأكيدا للوعيد ﴿ أَلَمْ نَهِلُكُ الأُولِينَ ﴾ بتكذيبهم ﴿ ثُم تَبِعهم ﴾ أى نحن ﴿ الآخرين ﴾ ممن كذبوا كفار مكة ﴿ كَذَلْكَ ﴾ النَّعل أي الإهلاك ﴿ نَفْعِلْ بِالصَّجْرِمِينَ وَيَلْ يَوْمَنُذُ لَلْمُكَذَّبِينَ ﴾ بآياتنا.

<sup>﴿</sup> أَلَمْ نَخَلَقُكُمْ مَنْ مَاءُ مَهِينَ ﴾ مني قدر حقير ﴿ فجعلناه في قرار مكين ﴾ حريز هو الرحم ﴿ إلى قدر مقدار من الوقت ﴿ معلوم ﴾ عند الله للولادة ﴿ فقدرنا ﴾ على ذلك أو فقدرناه ليوافق قراءة التشديد ﴿ فتعم القادرون ﴾ نحن

﴿ وَيُلُّ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَئِدٍ ﴾ العصر الموعود ﴿ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ما أمر. الله.

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ آلْأَرْضَ كِفَاتاً ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ وعاءً ﴿ أَخْيَاءً ﴾ لدورهم ومحانهم ﴿ وَأَمْوَ ٰتاً ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ لمرامسهم ولحدهم ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَ ٰسِينَ ﴾ أطواداً أصاعد ﴿ شَنْمِخَنْتِ ﴾ سواطع الرّؤس ﴿ وَ أَسْفَيْنَنْكُم مَّاءً قُرَاناً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ رواء أصاعد ﴿ شَنْمِخَنْتِ ﴾ سواطع الرّؤس ﴿ وَ أَسْفَيْنَنْكُم مَّاءً قُرَاناً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ رواء امرء حلواً ﴿ وَيُلُّ ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَنِدٍ ﴾ العصر الموعود ﴿ لِللَّمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ هؤلاء الآلاء.

﴿ اَنْطَلَقُوا ﴾ روحوا ﴿ إِلَىٰ مَا ﴾ ساعور ﴿ كُنتُمْ بِه ﴾ وروده ﴿ تُكذُّبُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ اَنْطَلَقُوا ﴾ روحوا كرر موكداً ﴿ إِلَى ظلَ ﴾ ما لساعور الذرك كالند ﴿ وَلا فَلَيلٍ ﴾ لا مرق لحزه ﴿ ولا فَيْنِي مِنَ ﴾ حرّ ﴿ اللَّهُ بِ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ الصّاعد ﴿ إِنَّهَا ﴾ السّاعور ﴿ تَرْمِي بَشَرْدٍ ﴾ ما لمناعور ﴿ تَرْمِي بَشَرْدٍ ﴾ ما طوال واحدها كعمل ﴿ صُفْرٌ ﴾ كَالنَّدُ حياواً أو كالدّوح ﴿ كَانَّهُ جَمَلَتٌ ﴾ دواعر طوال واحدها كعمل ﴿ صُفْرٌ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ سود.

<sup>﴿</sup> ويل يومنذ للمكذبين ﴾ بقدرتنا ﴿ ألم نجعل الأرض كفاتا ﴾ مصدركيت أي صد ﴿ أحياه ﴾ على ظهرها ﴿ وأمواتا ﴾ في بطبها، وصب على المفعولية لكذنا وتخيم في وحملنا فيها رواسي شامخات ﴾ حبالا ثوات عوالى ﴿ وأسقيناكم ماة فراتا ﴾ عدب ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ بهذه النعم ويذل ﴿ انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون ﴾ من العذاب ﴿ انطلقوا إلى ظل ﴾ هو دخان جهنم ﴿ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب ﴾ يتشعب لعظمته أو يحيط بهم بمينا وشمالا ومن فوقهم، وقبل: هو النار ﴿ ترمى بشرر ﴾ وهو ما تطاير منها ﴿ كالقصر ﴾ في عظمته ﴿ كأنه ﴾ في اللون والكثرة والتنابع والاختلاط والسرعة ﴿ حمالة ﴾ جمع جمال وقرئ جمالات ﴿ صفر ﴾ فإن النار صفراء، وقبل: سوداء إذ سواد الإبل يشوبه صفرة، وقرئ جمالات يالضم جمع جمالة ما غلظ من جبال السفن شبه بها في امتداده.

﴿ وَيْلُ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَئِدٍ ﴾ العصر المعهود ﴿ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ٣٤﴾ اعلامها وأوسامها.

﴿ هَنْدُا يَوْمُ لَا يُنطِعُونَ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ مورد الأهوال لمّا وردوها كلّ مساحلهم، أو ما كلّموا كلاماً عادهم ﴿ وَلَا يُؤْذُنُ لَهُمْ ﴾ اصدار الكلام للإملاء ﴿ فَيَعْتَلُوونَ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ لأعمالهم السّواء ﴿ وَيْسِلّ ﴾ هلاك ﴿ يَسُومَنِدٍ ﴾ العمسر الموعود ﴿ لِلْمُكَذِّبِنَ ﴾ ﴿ ٣٧﴾ هؤلاء الأحوال.

﴿ هَنْذَا يَوْمُ آلْفَصْلِ ﴾ لأهل الصلاح والطلاح ﴿ جَمَعْنَاكُمْ ﴾ أعدا، محمد (ص) ﴿ وَٱلْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ ١٣٨ أعدا، رسل مرّ عيدهم ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ كَيْدٌ ﴾ مكر محوا للاصار ﴿ فَكِيدُونِ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ أمكروا وأصلحوا أحوالكم ﴿ وَيُلُ ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَنِنَ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ أحوالكم ﴿ وَيُلُ ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَنِنَ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ معاداً.

﴿ إِنَّ الملاَّ ﴿ المُتَّقِينَ ﴾ عمّا طلح ﴿ فِي ظِلْل السرح دار السلام ﴿ وَعُبُونِ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ مسل الماء والمدام والدر والعسل ﴿ وَفَق كِه ﴾ صروع الاحمال ﴿ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ممّا هو هواهم ومرادهم ﴿ كُلُوا ﴾ اهل الورع هؤلاء الاحمال ﴿ وَأَشْرَبُوا ﴾ احسوا هؤلاء الأمواء ﴿ هَنِينًا ﴾ امرء ﴿ بِمَا ﴾ لما ﴿ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ صوالح أعمالكم أعصار أعماركم.

<sup>﴿</sup> ويل يومئة للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ﴾ بما ينفعهم فنطقهم كلا نبطق أو بشى، دهشة رحيرة وهذا في موطن ويختصمون في آخر ﴿ ولا يؤذن لهم ﴾ في الاعتذار ﴿ فيعتذرون ويل يومئة للمكذبين هذا يوم الفيصل جسمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد ﴾ حيلة ﴿ فكيدون ﴾ فاحتالوا لدفع العذاب عنكم تعجيز لهم وتوبيخ على كبدهم للمؤمنين في الدنيا ﴿ ويل يومئة للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وقواكه مما يشتهون ﴾ ويقال لهم ﴿ كلوا واشربوا هنينا بما كنتم تعملون ﴾ من الحسنات.

﴿إِنَّا كُذَ ٰلِكَ ﴾ كعطاء مرّ ﴿نَجْزِى ﴾ الملاّ ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ 14 ﴾ أعمالاً وهم أهل الإسلام ﴿ وَيُلِّى ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَئِدٍ ﴾ للعصر الموعود ﴿ لِللَّمْكُذَّبِينَ ﴾ ﴿ 6 ٤ ﴾ دار السّلام وآلاءها.

﴿ كُلُوا﴾ أهل الطلاح ﴿ وَتَمَثَّعُوا﴾ عهداً ﴿ قَلِيلًا﴾ ماصلاً وهوكلام مهذه والحاصل اعملوا كما هو هواكم ﴿ إِنَّكُم ﴾ كلّكم ﴿ مُحْرِمُونَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ أهل معاصر وكلّ عاص آكل الحطام عهداً ساصلاً وهالك دواماً ﴿ وَيْـلّ ﴾ هالاك ﴿ يَوْمُنِذٍ ﴾ العصر الموعود ﴿ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ﴿ ٤٧ ) اعطاء الله واكرامه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ امر ﴿ نَهُمُ ﴾ لهؤلاء الطّلاّح ﴿ آرْكَعُوا ﴾ صلّوا او اركدوا هكوعاً ودعوا سوء العمل ﴿ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ شموداً وأصرّوا اصراراً علاه ﴿ وَيُلُّ ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ العصر الموعود ﴿ لِللَّهُ كُذَّيِينَ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ أوامر الله وأحكامه.

﴿ فَبِأَىٰ حَدِيثٍ ﴾ كلام ﴿ يَعْدُهُ ﴾ كلام الله المرسل مع سطوع دوالــه ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ سداداً.

<sup>﴿</sup>إِنَا كَذَٰلُكُ نَجِزَى المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلاً من الزمان وهو مدة أعماركم ﴿إِنكم مجرمون ﴾ مستحقون للمقاب.

<sup>﴿</sup> ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا ﴾ سلموا واخشعوا أو انقادوا ﴿ لا يركعون ﴾ يفيد أن الأمر للوجوب وأن الكفار مخاطبون بالفروع ﴿ ويل يسومئذ للمكذبين فبأى حديث بعده ﴾ بعد القرآن ﴿ يسؤمنون ﴾ إذ هو أعظم حديث وأبلغه.

مرار تحقیق از مین میرود. مراز تحقیق تا تصویر میرود و میرود



•

~ A.



+

# موره التماءل [النِّبأ]

سمّاها لإسّاءلهم، وورد اسمها عمّ لمّا هو صدرها كالسّور كلّها، وموردها أمّ الرّحم، ومحصول أصول مدلولها:

سؤال المعاد وأسر السماء وما حواه والرّمكاء وما أحاطه كالأطواد والأمواه والدّوح، وارسال الأمطار وإعلام أعلام المعاد كاعلاء الصّور وصدع السماء وكسر الأطواد وإصر السّاعور لأهل العدول، وسرور أهل دار السّلام ووصولهم الدّوح والأحمال والحور وكؤس المدام، وسماعهم كلام السّداد وسطوع الرّوح والمملّك كلّهم، وكلامهم لأمر الله وحكمه وطمع أهل المحال وهو حولهم حصحصاً.

## يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ عُمَّ ﴾ أصله عناكما رووه كمم ومنا وهو لروم العلم ومدلوله اكره أمر ما سألوه لعله لعلوه ما لاح حاله لكل أحد وهو معمول لعامل ورد راءه أو لما طسسرح امسامه مسطرحاً له مسا وراءه كسما دل مسا رووه عسنه مسع لهسا، وينشآه لون و اله أهل أم الرحم أحادهم أحاداً، أو رسول الله صبعه وأهل الاسلام رداً لمنا أمر لهم ويخري هم أهل الإسلام والعدور داهم معا وسنول الله لما الإسلام لاكمال روعهم وسؤال اهل العدول للرد.

﴿ عَنِ ٱلنَّبَاإِ ٱلْمُطَيِّمِ﴾ ﴿ ٣﴾ وهو المعاد وورد هو كلام أرسنه لله و أوحاه لإصلاح الكلِّ، أو ارسَالًا محمَّد صَلَعه وهو اعلاء الأمر الشكرم.

﴿ اللَّذِي هُمْ المال السؤال ﴿ قِيه ﴾ سداده او وروده ﴿ مُخْتَلَفُونَ ﴾ ﴿ ٣﴾ ردًا وإعواراً لأهل العالم معادا أم لا، أو هو كلام الله أم كلاه محمد أو هو رسول الله أم لا وتُحَلِّيم حاروا لسوء أوهامهم أو ردًا وأمهاً.

﴿ ٧٨ ـ سورة النبأ إحدى وأربعون آية مكية ﴾

#### بسم الله الرحين الرحيم

﴿عم يتساءلون﴾ بحذف ألف ما الاستفهامية تفخيد لشأن المسئول عدد كانوا بتساءلون فيما بينهم عن البعث أو غيره ﴿عن النبأ العظيم﴾ هر البعث أو الكتاب الصامت أو الناطق ﴿الذي هم فيه مختلفون﴾ بالصديق والنكذيب ﴿ كُلُّا ﴾ ردع ورد لأهل السوال عما سألوا إلهادا ﴿ سَيَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ أمد أعمارهم سداد ما سألوه وعدم سداد سؤالهم وسوه أحوالهم وأعمالهم وهو مما أوعدهم الله ﴿ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مُعاداً كرّر الرّدع هُولاً لهم وهو أكمل مما ردع أوّلاً، ولما ساء دركهم ووكس روعهم وما سلّموا أحوال المعاد وما عملوا سداده عدد الله سواطع عملوه ومعالم أسره ودوال طّوله مما رأوها وعلموها.

وأورد ﴿ أَلَمْ نَبِعُمَلِ آلْأَرْضَ ﴾ الرّمكاء ﴿ مِهَنداً ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ألم أمهدها لركودكم وروحكم، ورووا مهداً والحاصل أسرها الله كالمهد لكم، وهو مصدر اصلاً صار اسماً لمّا مهد للإطراء.

﴿ وَالْبِعِبَالَ ﴾ الأطواد الأصاعد ﴿ أَوْتَاداً ﴾ ﴿ ٧ ﴾ لها كل واحد مسمار لوطودها ﴿ وَخَلَفْنَكُمْ أَزُو جا ﴾ هر وأ او عرساً لولادكم ودوام صرعكم او صسروعاً واطواراً ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ﴾ هكركم ﴿ شباتاً ﴾ ﴿ ٩ ﴾ حسماً لإحساسكم وحراككم وروحاً لأعطالكم ودسعاً لكلالكم وسروراً لأرواحكم وركوداً لكم ﴿ وَجَعَلْنَا آلَيْلَ ﴾ لدموسه ﴿ لباساً ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لا سراركم وكساء لأعمالكم اللواء أراد أحدكم عدم اطلاع أحد علاها ﴿ وَجَعَلْنَا آلَتُهَارَ ﴾ لسطوع

<sup>﴿</sup> كلا﴾ ردع على التكذيب به ﴿ سيعلمون ﴾ عاقبة تكذيبهم ﴿ ثم كلا سيعلمون ﴾ كرريشم مبالغة في التهديد، أو الأولى عند النزع والثاني في الآخرة، شم نبه على قدرته على البعث بقوله ﴿ ألم تجعل الأرض مهادا ﴾ وطاء كالمهد ﴿ والجبال أوتادا ﴾ تثبت الأرض لثلا تميد بأهلها ﴿ وخلقناكم أزواجا ﴾ ذكرانا وإنانا ﴿ وجعلنا نومكم سباتا ﴾ راحة أو قطعا لتصرف جوارحكم وقواكم ﴿ وجعلنا الليل لباسا ﴾ سائرا بظلمة ﴿ وجعلنا الشهار معاشا ﴾ وقت معاش ﴿ وبنينا فوقكم سبعا ﴾ من السموات ﴿ شهادا ﴾ لا تبلى بمرور الدهر ﴿ وجعلنا ﴾

١٩٤ ..... . سواطع الإلهام / ج٦

لمعه ﴿مَعَاشاً﴾ ﴿ ١١﴾ عصراً لحصوله وحصول أمور كماله.

﴿ وَبَنَيْنَا﴾ مؤسساً ﴿ فَوْقَكُمْ﴾ علو رؤسكم ﴿ سَبْعاً شِدَاداً﴾ ﴿ ١٢﴾ لها كمال إحكام ما أوهاها مرور الذهور لِجِكَم ومصالح.

﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ الموعُودُ ورودها أمد الدهر ستاه لمنا هو حاسم اللصّلحاء عنا سواهِمَ ﴿ كَانَ مِيفَتا ﴾ ﴿ إِلا ﴾ عصراً محدوداً وحداً معلوماً. أو موعوداً لمنا وعده الله وأوعده ﴿ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصّورِ ﴾ وعامله الشلك المعبود. ورووا الصّور والمراد الإعطال ومدلوله خ اعطاه الأرواح لها وهو إعلاء لمدلول الصّدر ﴿ فَتَأْتُونَ ﴾ أهل السّزال لمواعدكم ﴿ أَقْوَاجاً ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أمماً مع رسلها، أو أرهاطاً كلّ رهط مع إمامهم، وهو حال.

﴿ وَنُتِحَتِ ٱللَّمَاءُ ﴾ صدعاً ﴿ فَكَانَتْ ﴾ مصادعها ﴿ أَبُو إِبا ﴾ ﴿ ١٩ ﴾

الشمس ﴿سراجا وهاجا﴾ منيرا متلألئا للعالمين شديد الحر.

<sup>﴿</sup> وأنزلنا من المعصرات ﴾ السحائب التي شارفت أن تمطر، أو الرياح التي تعصر السحاب ﴿ ماء تجاجا ﴾ صبابا بدفع ﴿ لنخرج به حبا ﴾ كالحيطة والشعير ﴿ ونباتا ﴾ كالنبن والحشيش ﴿ وجنات ألفاقا ﴾ بساتين ملتفة بالشجر

<sup>﴿</sup>إِنْ يَوْمُ الفَصِلُ بِينَ الْحَلَقُ ﴿ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ وقتا لما وعد الله من الجزاء ﴿ يَوْمُ يَنْفُخُ فِي الْصُورِ ﴾ النفخة الثانية ﴿ فَتَأْتُونُ أَفُواجًا ﴾ جماعات من قبوركم إلى المحشر ﴿ وفتحت السماء ﴾ شقت لنزول الملائكة ﴿ فكانت ﴾ فصارت ﴿ أبوابا ﴾

موارد ومسالك لورود الملك ﴿وَسُيَرَتِ ٱلْجِبَالُ ﴾ الأطواد مصاعد الهواء ﴿ فَكَانَتُ ﴾ الأطواد ﴿ سَرَاباً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ آلاً موهوماً كالماء ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ ﴾ دواماً ﴿ مِرضاداً ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ صراطاً ممرّاً للطّلاح اللاؤا هم واردوها حال المرور والصّلحاء اللاؤا هم مارّوها لا واردوها أو حدّاً ومحلاً لا ملاك رصدوا أهل العدول للإصر والحدّ أو أملاك وصدوا أهل الإسلام لِحَرسِهم عممًا حرّها وسمومها حال مرورهم.

﴿ لِلطَّنْفِينَ ﴾ لرهط عَدوا حدود الله وهم أهل القدول ﴿ مُثَابِاً ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ معاداً ومآلاً.

﴿ لُبِينَ ﴾ حُلالاً ورُكَاداً وهو حال ﴿ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ دُهوراً ومدداً لاحد لها ولا أمد وما علم احصاءها إلاّ الله، وورد حصر اعدادها ﴿ لَا يَذُوقُون ﴾ أهل العدول وهو حال ﴿ فِيهَا يَرْدا ﴾ رُوحاً وهوا، صاداً لكمال الحرّ أو هكراً ﴿ وَلا شُراباً ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ما، او سوا، داسعاً لأوامهم ﴿ إِلَّا خَمِيماً ﴾ ما، حارًا مهمكاً لما ورد علاه ﴿ وَخَشَاقاً ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ دماً وماء ساعداً لاعمالهم كما هو العدل وهو مصدر لعمل مطروح ﴿ وَفَاقاً ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ مساعداً لاعمالهم كما هو العدل وهو مصدر اصلاً.

كنه لكثرة سقوفها أو دوات أبواب ﴿ وسيرت الجبال ﴾ في الحوكالها، ﴿ فكانت سرابا ﴾ كالسراب يظن أنه جبال وليست إباها ﴿ إن جهتم كانت مرصادا ﴾ مكان برصد فبه خزنتها الكفار، أو خزنة الجنة للمؤمنين ليقوهم وهجها لأن محازهم عليها أو راصدة للكفرة لا بفوتونها ﴿ للطاغين مآبا ﴾ مرجعا ﴿ لا بثين ﴾ حال مقدرة ﴿ فيها أحقابا ﴾ دهوراً متنابعة لا تتناهى، وعن الباقر طَيَّة : أنها في الذين يخرحون من النار ﴿ لا يدوقون فيها بردا ﴾ روحا من حر النار أو نوما ﴿ ولا شرابا ﴾ ما يسكن هطشهم ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ حميما ﴾ ماء شديد الحر ﴿ وغساقا ﴾ ما يغسق أي بسبل من صديدهم ﴿ جزاء وقاقا ﴾ موافقا أو ذا وفاق لأعسالهم في القبح.

﴿إِنَّهُمْ﴾ هؤلاء الطَّلاَح ﴿كَانُوا﴾ دواماً ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَاباً﴾ ﴿٢٧﴾ ما لهم روع احصاء الله أعمالهم، أو أمل أوسها معاداً لردّهم المعاد ﴿وَكَـٰذُبُوا﴾ وأمل أوسها معاداً لردّهم المعاد ﴿وَكَـٰذُبُوا﴾ وأمر وأعوا وما سدّدوا ﴿يِّايَنْتِنَا﴾ الأدلاء الله أوردها الرّسنل ﴿كِمَدُّابِاً﴾ ﴿٢٨﴾ مصدر مؤكّد لعامله.

﴿ وَكُلُّ شَيْمٍ ﴾ ممّا عمله ولد آدم وهو معمول لعامل مطروح أمامه صرّحه ﴿ أَخْصَيْنَكُ ﴾ عدده ﴿ كِتُنباً ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ مرسوماً ومرسمه اللوح أو الواح الأملاك الخرّاس لهم، أو احصاء كاملاً. وهو حال أو مصدر حلّ محلّ احصاء لما الإحصاء مع الرّسم أمراً والكلام ممّا لا محلّ لد.

وامروا ﴿فَذُوقُوا﴾ مَرُّ الآلام لردُكم أحكام الله واحصاء، أعمالكم عدلً وأورد الكلام عكس ما يسلُك للإطراء ﴿فَلَن نَرْبِدَكُمْ ﴾ أهل العُدول والعمدة سرمداً ﴿إِلَّا عَذَاباً ﴾ ﴿ وَهَ عَمَا وَلَاهِ.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ والعَملِجَاء ﴿ مَفَازاً ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ سلاماً عمّا كرهو، ووصولاً لكلّ ما راموه أو محلاً لهما ﴿ حَدَائق ﴾ محال الدّوح الحوامل الإحمال والأولاد ﴿ وَأَعْنَا ﴾ ﴿ وَأَعْنَا ﴾ حوراً وأعراساً علامُها، صدورها ﴿ وَأَعْنَا ﴾ ﴿ وَأَعْرَاباً ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ سوا، اعوامها.

﴿ وَكَأْساً دِهَاقاً ﴾ ﴿ ٣٤ ملاءها المدام ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أهل الإسلام وهــو حــال ﴿ قِــيهَا ﴾ دار السّلام ﴿ لَـغُوا ﴾ كـلاماً مـهملاً لا حــاصل ﴿ وَلَا

﴿إنهم كانوا لا يرجون﴾ لا يتوقعون أو لا يخافون ﴿حسابا﴾ لإنكارهم البعث ﴿وكذبوا بِآياتنا﴾ الذي أنت به الرسل أو بالقرآن ﴿كذابا وكل شيء أحبصيناه كتابا﴾ مكتوبا في اللوح أو صحف الحفظة ﴿قَدُوقُوا قَلَنْ تَزْيِدُكُم إِلَا عَلَا اللهِ لَاستمراره فهو متزايد أبدا.

﴿إِنْ لَلْمَتَقِينَ مَفَازًا﴾ فـوزاً أو مكانة ﴿حـــائــق﴾ بسانين ﴿وأعــنابا﴾ تخصيصه لفضله ﴿وكواعب﴾ جواري يتكعب ثديهن ﴿أَترابا﴾ لذات ﴿وكأسا دهاقا﴾ مملوءة مترعة ﴿لا يسمعون فيها﴾ في الجنة ﴿لغوا﴾ قولا ساقطا ﴿ولا كِذُ بِأَ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ ولعاً أو ولاعاً والمراد ما والع أحدهم أحداً ورووه مكرّر الوسط، والحاصل ما ولّع أحدهم أحداً.

﴿ جَزَاءً ﴾ حاصلاً ﴿ مِن رَبِّكَ ﴾ الفدل كما وعدوا وهو مصدر لعامل مطروح اعطوا ﴿ عَطَاءً ﴾ أعطاهم الله كرما ﴿ حِسَاباً ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ كاملاً أو معادلاً لإعمالهم ورووه كعلام كالدّرّاك لمدلول المقدرك.

﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَيُوْمَ يَقُومُ آلرُّوحُ السم مَلَكُ سُوكُلُ الأرواح أو السَلك المسرسل، أو الرّوح عموماً ﴿ وَ الْمَلَئِكَةُ ﴾ كُلّهم ﴿ مَنْفَا ﴾ شَمطاً وهو حال ﴿ لا يَتَكُلّمُونَ ﴾ كلّهم مع الله لإعداد أحد وإسعاده روعاً. وهو كلام مؤكد لما هو أمامه ﴿ إلّا منْ أَذَنَ ﴾ وأمر ﴿ لَهُ آلرَّحْمَنْ ﴾ للكلام أو للإسعاد لكمال مواحمه ﴿ وَقَال ﴾ المأمور كلاماً ﴿ وَمَوَاباً ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ لنا كلم المساعد له دار الأعمال لا إنه إلا الله و كلاماً أصلح وأسد لإصلاح أهل الأرحام وكل مودود له،

كذابا > تكديبا من بعض لبعض ﴿ جزاء من ربك عطاء > بدل من جزاء ومنعوله ﴿ حسابا > كذيا ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما > حر محذوف، وقرئ بالجر بدلا عن ربك ﴿ الرحمن لا يملكون > أي أهل السموات والأرض ﴿ منه > تعالى ﴿ خطابا > لا يقدرون أن يخاطبوه إلا بإذنه ﴿ يوم يقوم الروح > جرئبل ، أو خلق أعظم من الملائكة ، أو جنس الأرواح ﴿ والملائكة صفا > أي مصطفين ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن > أن يشفع أو يشفع له ﴿ وقال صوابا > شفع لمن

﴿ذَ لِكَ ٱلْيَوْمُ﴾ الموعود ﴿ ٱلْحَقَّ﴾ الواطد وروده وهـ و مـ ورد العـدل وموعد مآل الأعمال ﴿ فَمَن ﴾ امر، ﴿ شَامَ ﴾ أراد ﴿ ٱلنَّخَذَ ﴾ إسـلاما ﴿ إِلَـي ﴾ وموعد مآل الأعمال ﴿ فَمَن ﴾ امر، ﴿ شَامَ ﴾ أراد ﴿ ٱلنَّخَذَ ﴾ إسـلاما ﴿ إِلَـي ﴾ عطاء الله ﴿ رَبِّهِ ﴾ مالك العدل ﴿ مَنَاباً ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ معاداً وأصلح أعماله.

﴿إِنَّا أَنذُونَنكُمْ ﴾ هَولاً الكلام مع الأعداء ﴿عَدَاياً قَوِيباً ﴾ أواد إصر المعاد وإحمامه لمنا وطلا وروده موعوداً. أو كلّ ما وعده الله أسرع حصولاً ﴿ يَوْمُ ينظُرُ الْمَرَةُ ﴾ الصّالح والعنّالح وهو عام وورد الموه هو العادل الطّالح كما دلّ صدر الكلام وصرّحه وراءه لكمال اللوم ﴿ مَا ﴾ عملاً صالحاً أو طالحاً وهو موصول معمول لعامل أمامه ﴿ قَدْمَتْ ﴾ أرسله أمامه ﴿ يَدَاهُ ﴾ ستهما لمه همه معمدر الأعمال ﴿ وَيقُولُ آلْكَافِرُ ﴾ لعلمه المعاد ودرك أهواله ﴿ يسللنني كُنتُ ثُر باً ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ما مسه الرّوح وما ورد الأمر، أو أراد حوله حصحصاً حال مرك عمله وراءه وأدركه الألم، وورد لمنا طالع حال الشّوام وعلم اعدامها وذ حاله عمله وراءه وأدركه الألم، وورد لمنا طالع حال الشّوام وعلم اعدامها وذ حاله كحالها روعاً عنا عمل السّوء، أو الأمل الطّامع هو الوسواس وذ لو أصله كحالها روعاً عنا عمل السّوء، أو الأمل الطّامع هو الوسواس وذ لو أصله الحصحص كأدم وحصل له الرّوح والسّلام كما حصل لأولاد أدم.

ارتضى أو شهد بالتوحيد عنهم المُنكِّلُ نحن هم ﴿ ذلك اليوم الحق﴾ الثابت الوقوع لا محالة ﴿ فمن شاه اتخذ إلى ربه مآبا﴾ مرجعا بطاعته.

<sup>﴿</sup>إِنَا أَنْدُرِنَاكُم﴾ أيها الكفار ﴿عدابا قريبا﴾ عذاب الآخرة الآتي وكل آت قريب ﴿يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ من خير وشر ﴿ويقول الكافر باليتني كنت ترابا ﴾ أي لم أخلق في الدنيا ولم أبعث اليوم، أو حال البهائم إد ترد ترابا بعد حشرها للقصاص.



مرر تحقیقات که چیزینوه میسدری مرر تحقیقات که چیزیزوه میسدری

## سورة النازعات

موردها أمّ الرُّحم. ومحصول أصول مدلولها:

اعلام أحوال المعاد وكمال روع أرواع أهل العالم حال وروده، وردّ أهل العدول المعاد، وارسال رسول الهود لاصلاح فإنك مصر وما أراه الرسول له وهو ولّعه وعصده وسعاه الله سطو دار الأعمال والمآل، وإعلام أعلام طوله كأسر الشده وسمكها وذحو الرُمكاء واصدار الماء ومرعاها وإحكام الأطواد لمصالح العالم، وورود المعاد لهم وهولهم عمّا هو أهواله وإعلاء حال صره رام العمر الماصل وما مسعاه إلا له ووروده الشاعور معاداً وإعلام حال الرّواع وركودهم در لشلام مآلاً وسؤال أهل العدول ورود المعاد اسراعاً وهكرهم للعمر الماصل حال وروده.

# بسم ألله ألزختنج ألزجيم

﴿ وَٱلنَّنزِعَنْتِ ﴾ الواو للعهد وهم أرهاط مَلُك صَلاّح أرواح أهل الغدول ومدلعوها ﴿ غَرْقاً ﴾ ﴿ ١ ﴾ صَلماً مؤلماً وادلاعاً كاملاً وأصلاً حدود الأعطال. ﴿ وَٱلنَّنْتِطَبَ ﴾ هم سألوا أرواح أهل الإسلام وحالوها ﴿ نَشْطاً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ سلاً سهلاً وحلاً مسامحاً.

﴿ وَالسَّبِحُبِ ﴾ وهم مسارعوهم لإصلاح أمر العالم كما رسم لهم ﴿ سَبْحاً ﴾ ﴿ ٣﴾ اسراعاً لا امهالاً وإملالاً أو اللاؤا سارعوا لاذلاع الأروح ﴿ فَلَا لَسْبَعْنَا بَ سَبْقاً ﴾ ﴿ فَ ﴾ هم أملاك وزاد دار السّلام مع أرواح أهما الإسلام والدّرك مع أرواح أهما الإسلام والدّرك مع أرواح أهما العدول وسارعوا لمنا أوردوها، أو أملاك سارعوا

﴿ ٢٩ دسورة الدرعات حمس أو منت وأربعون أية مكية ﴾

### بسم الله الرحين الرحيم

﴿ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراً ﴾ أقسم تعالى بالملائكة التي تنزع من أقصى أبدانهم وتسشط أي تحرج أرواحهم بعنف أو أرواح المؤمنين برفق وتسبح بهاكالسابح بشيء في الماء فتسبق الأرواح إلى محالها فندبر جسما أمرت به، أو ماعدا الأولين للملائكة التي نسبح أي تسرخ في مصيها فنسبق إلى ما أمرت به فندبر أمره، أو بالبجرم التي تنرع من المشرق غرقا في النزع حتى تغيب في المغرب وتنشط من برج إلى برج أي تخرج وتسبح في الفلك فيستبق بعضها بعضها في السير فندبر أمراً خلقت لأجله تخرج وتسبح في الفلك فيستبق بعضها بعضها في السير فندبر أمراً خلقت لأجله

لمًا أمروا.

﴿ فَٱلْمُدَبُّرُ أَتِ أَمُوا ﴾ ﴿ ٥﴾ هم أملاك معد والأرواح لادراك ما أعد لها ألاء وآلاماً معادلاً للأعمال، أو هم عالمو مصالح أمور أهل العالم ومصلحوها ومكملوها، ووردهم حُمّاس أهل الإسلام أو رواحلهم وكراعهم، أو الأرواح الكمل حال صدورها أو حال سلوكها مسالك كمالها، أو الشعود حال طلوعه ودلوكها وحطوطها وساء وصل أمراً مع ما وراءه وإلاً لساء مدلول الكلام وما مر امامه.

كلَّه موصول ﴿ يَوْم تَرْجُفُ ﴾ حراكاً كاملاً ﴿ ٱلرَّاجِمَةُ ﴾ ﴿ ٦﴾ المراد الرّواكد كالأطواد والزمكاء أو الغرك الأوّل للصور لاهلاك الكلِّي.

﴿ تَشْبُغُهَا ٱلرَّادِقَةَ ﴾ ﴿ ٧﴾ المراد السّمام وما معها لمنا صدعها حاصل ولا أ للأوّل أو عرك صور كرّره المثلك لعود الأرواح، وهو حال.

﴿ قُلُوبٌ ﴾ أراد أرواع رُدَاد المعاد ﴿ يَوْمَنَدُ ﴾ حال ورودها ﴿ وَاجِفَةً ﴾ ﴿ ٨ كواس الارعاد والرّعس لكمال الرّوع ﴿ أَيْفَسَرُهَا ﴾ أهالها ﴿ حساسه ﴿ يقُولُونَ ﴾ رُدَاد المعاد حالاً ردًا له ﴿ أُمنًا لمردُودُونَ ﴾ مالاً وحاصل سؤالهم عدم الرّدُ والعود ﴿ فَي اللّه عَالَمُ وَمَاماً وَمَاماً لَنْ عَظْما أَنْجَرَةً ﴾ ﴿ ١١ ﴾ وماماً

كتفدير الأرصة والفصول، أو بسرايا الغراة تنزغ القسى بإغراق السهام وتنشطها منها وتسرع في مصيبنا فنسبق إلى الجهاد فندير أمره، وجواب القبسم محذوف أي لنبعش بدليل ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ النفخة الأولى برجف بها كل شيء أي بنزلزل أو هي الأرض والجبال ﴿ تتبعها الرادفة ﴾ النفخة الثانية والسماء والكواك تنفطر وتنشر ﴿ قلوب يومثد واجفة ﴾ قلقة من الخوف ﴿ أيصارها خاشعة ﴾ أبصار أهلها ذليلة ﴿ يقولون ﴾ إنكاراً للبعث ﴿ أإنها لمسردودون ﴾ بعد المسرت ﴿ في الحسافرة ﴾ في الحسافرة ﴾ في الحسافرة ﴾ بالية

﴿ قَسَالُوا ﴾ راد والمسعاد ﴿ يَسَلُك ﴾ الحال ﴿ إِذَا ﴾ لوصح وحصل ﴿ كَسرَّةً ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَإِنَّمَا ﴾ ما ﴿ هِي ﴾ إلا ﴿ وَجُرَةٌ وَ حِلَةٌ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ واد واحد والحاصل هو أمر سهل لله معمول لا محال ولا عسر له معه لكمال طوله ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ كلّهم أولوا أرواح وراء ما أعدموا وصاروا كلّهم رماماً ﴿ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ الرُمكاء الملساء سمّاها لسهر سلاّكها روعاً، وورد هو اسم الدّرك.

﴿ هَلْ أَتُنْكَ ﴾ الكلام مع محمد صاف ﴿ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ورهط هم مُولُعوه وما عامل الله معهم وهو نسأ لك عما عامل معد رهما مولُعوك ومهدُد لهم ﴿ إِذْ فَادَهُ ﴾ دعاه ﴿ رَبُّهُ ﴾ مصلح اموره ﴿ بِآلُوادِ ٱلْمُقدَس ﴾ المطهّر ﴿ طُوى ﴾ ﴿ آلُهُ اسمه رهو كفتر معدول أو كشرد ولا عدل، وأمره ﴿ آذَهَبُ ﴾ رّح مربَّلًا ﴿ إِلَى فَرْعُونَ ﴾ بَلِك مصر ﴿ إِنَّهُ طُغَى ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ عدل وعد الحدّ وعلا ﴿ فَقُلْ ﴾ له وسله ﴿ هَل لَك ﴾ ود وصور ﴿ إِلَىٰ أَن تَوَكَّى ﴾ وعد الحدّ وعلا ﴿ وَقُلْ ﴾ له وسله ﴿ وَأَهْدِيك ﴾ أدلك ﴿ إِلَى الله ﴿ وَبُك ﴾ وسراط ﴿ وَبُك ﴾

<sup>﴿</sup> قَالُوا﴾ استهزاء ﴿ تَلَكُ ﴾ أي رجعتنا إلى الحياة ﴿ إِذَا ﴾ إن صحت ﴿ كرة إلا خاسرة ﴾ رجعة ذات خسران، أو خاسر أهلها ﴿ قبإنما هي ﴾ أي ما الكرة إلا ﴿ رُجِرة ﴾ صبحة ﴿ واحدة ﴾ وهي النفخة الثانية ﴿ قبإذا هم بالساهرة ﴾ بوجه الأرض أحياء بعد ما كانوا بنطتها أموانا سمى بها لأن سالكها يسهر خوقا، وقبل: هي أرض القيامة أو جهنم.

<sup>﴿</sup> هل أتاك حديث موسى ﴾ استفهام تقرير لتسليته عَيْبُولُهُ، وتهديد قومه المكذبين بما أصاب من كذّب موسى ﴿إذْ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى ﴾ فسر في طه «الآية: ١٢» فقال له ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغى ﴾ تجبر في كفره ﴿ فقل هل لك إلى أن تزكى ﴾ تنزكى أي تنطهر من الكفر ﴿ وأهديك إلى ربك ﴾

وسلوك وصوله وهو مسلك الصلاح والسداد ﴿ فَتَخْشَىٰ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ الله أداءً لما أمرك وطرحاً لما حرّمك، وهو لمّا امر راح وأعلمه ما أمره الله ﴿ فَأَرّاهُ ﴾ الرّسول ملك مصر ﴿ آلاً يَةَ آلْكُبُرَىٰ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ العصا وجولها صِلاً أو المراد الأدلاء كلّها وعد الكلّ واحداً لمّا مدلولها واحد.

﴿ فَكَذَّبَ ﴾ مَلك مصر الرّسول وما معه وسمّاهما ساحراً وسحراً ﴿ وَعَصَىٰ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ الله وما أطاع أمره لمّا لاح إعلامه ووطد حكمه ﴿ ثُمَّ أَدْيَرَ ﴾ عاد عمّا أمره الرّسول ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ محاولاً للمكر وراداً لأمر الرّسول، أو عاد معرّداً مسرعاً لكمال رَوعه لمّا أحسّ العصا صِلاً ﴿ فَحَشْرَ ﴾ لمّ عساكره وسخاره ﴿ فَنَادَى ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ملك مصر أو مأموره إعلاءً.

﴿ فَقَالَ ﴾ لهم ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ﴾ إلَه كم ومُصلحكم ﴿ آلاَ عُملَىٰ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ الأكوح ﴿ فَأَخَذَهُ آللُهُ ﴾ سطاء ﴿ فَكَالَ ﴾ شطو الدّار ﴿ آلاَ خِرَةٍ ﴾ دار الإحصاء وهو مصدر لما أمامه لوحودهما مذّلولاً ﴿ وَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ دار الأعمال لاذكار كلّ راء وسامه.

﴿إِنَّ فِي ذَالَك﴾ المسطور ﴿ لَعِبْرَةٌ ﴾ اذكاراً ﴿ لِمَن يَمَعْشَى ﴾ ﴿٢٦﴾ الله والمراد العندالح للزوع ﴿ ءَأَنتُمْ ﴾ رداد الصعاد عاد الكلام مع هؤلا، الأعداء ﴿ أَشَدُ ﴾ وأحكم ﴿ بَنَاهَا ﴾ ﴿٢٧﴾

أدلك على معرفته ﴿فتخشى﴾ قهره وعظمته ﴿فأراه الآية الكبرى﴾ من آياته وهي العصا أو هي والبد ﴿فكذب﴾ بها وسماها سحرا ﴿وعصى﴾ الله تعردا ﴿ثم أدبر﴾ عن الإيمان أو عن الجنة ﴿يسعى﴾ في دفع موسى أو مسرعا في الهرب ﴿فحشر﴾ فجمع حنوده والسحرة ﴿فتادى﴾ فيهم ﴿فقال أنا ربكم الأعلى﴾ لا رب فوقي ﴿فأخذه الله نكال﴾ مصدر مؤكد أي نكل به تنكيل ﴿الآخرة﴾ أي فيها بالإحراق ﴿والأولى﴾ بالإغراق ﴿إن في ذلك﴾ المذكور ﴿لعبرة لمن يخشى﴾ الله ﴿أأنتم﴾ أي منكرو البعث ﴿أشد﴾ أصعب ﴿خلقا أم

﴿ رَفَعَ سَعْكَهَا ﴾ طرح وأسس سموها ﴿ فَسَقَ هَا ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ عدَّلها أو أصلحها وكمِّلها ولا صدوع لها ولا مسام.

﴿وَأَغْطُشُ سُود الله ﴿ لَيُلَهَا ﴾ سمرها الحاصل لحَراك السّماء وحوله دامساً مسوّداً ﴿ وَأَخْرَجَ ﴾ الله ﴿ ضُحَنْهَا ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ وسلّ لمعها أراد لمع أكمل سعودها.

﴿ وَٱلْأَرْضُ ﴾ معمول لعامل مطروح صرّحه دحاها ﴿ بَعْدُ وَ إِلَّكُ ﴾ سَمك السّماء ﴿ وَخَنْهَا ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ مقدها الله ووطأها للزكود ﴿ أَخُرِج ﴾ هو حال أو اعلاء للدّحو كما دلّ طرح الواو ﴿ مِنْها مآءَها ﴾ السّلسل الامر، ﴿ ومزعها ﴾ اعلاء للدّحو كما دلّ طرح الواو ﴿ مِنْها مآءَها ﴾ السّلسل الامر، ﴿ ومزعها ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ كلاءها ودوحها وأحمالها ﴿ وَٱلْمِعِالِ أَرْسَها ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ كلاءها وطدها ﴿ مَنْهَا ﴾ عودًا أواصلاحاً هو معلل لما طرح وهو أصلح الله فؤلا، وأحكمها ووطّدها ﴿ لَكُمْ قَالِأَنْفَعُمْ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ كالكراع والكوم والأطوم.

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلْطَامَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ السّعواء الموعود وروده امد الدّهر سمّاه لطّمومها وهو العلق ﴿ يَوْمَ ﴾ مصرّح للعسّدر ﴿ يِتَذَكّرُ ٱلْإنسسَ مَا الدّهر سمّاه لطّمومها وهو العلق ﴿ يَوْمَ ﴾ مصرّح للعسّدر ﴿ يِتَذَكّرُ ٱلْإنسسَ مَا سَسْعَىٰ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ عسمل عسملاً صالحاً او طالحاً وما للمصدر او موصول

﴿ فَإِذَا جِأَءَت الطَّامَة ﴾ الداهية التي تطم أي تعلو وتقهر ﴿ الكبرى ﴾ التي هي أكبر من كل طامة وهي النفخة الثانية أو القيامة ﴿ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ﴾

السماء ﴾ ثم بين كيف خلقها فقال ﴿ بناها رفع سمكها ﴾ حمّل مندار علوها ربيها ﴿ فسواها ﴾ جملها مستوية بالا تفاوت ولا عيب ﴿ وأغطش ليلها ﴾ أطلبه ﴿ وأخسرج ضبحاها ﴾ أبرز نهارها أي ضوء شبميها ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء غير مدحية ﴿ أخرج ﴾ حال بنقدير قد أي مخرجا ﴿ منها ماءها ﴾ بنفجير عيونها ﴿ ومرعاها ﴾ مما يأكل الأنعام والس ﴿ والجبال أرساها ﴾ أثبتها أوتاد الأرض ﴿ متاعاً لكم ولأنعام كم ﴾.

﴿ وَبُرُزَتِ ﴾ ورووه معلوماً لا مكرّر الوسط ﴿ ٱلْجُجِيمُ ﴾ السّاعور وحرّها واصلاءها ﴿ لِمَن يَرَىٰ ﴾ ﴿ ٣٦﴾ لكلّ راءٍ لكمال سُطوعها.

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ عدا الحد وعدل وأساء عمله ﴿ وَ مَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله الله ﴿ وَ مَا أَلَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ ﴾ راع ووهِلَ ﴿ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ محل وروده صدده معاداً الإحصاء الأعمال ﴿ وَنَهَى ﴾ ردع ﴿ أَلَنَفْسَ ﴾ السّواء ﴿ عَنِ ٱلْهُوَى ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ لها أو هواها وهو صورها لمنا هو مرادها لمنا هو مرد ومهلك لها، وورد هو مرء لمنا هنه طلاحاً اذكر محل احصاء الاعمال وطرحه.

﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ المعادله أو مأواه كما من. ﴿ يَسْنَلُونَكَ ﴾ محمّدا (صل أعداء الإسلام ﴿ عَسِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ المعهود ورودها ﴿ أَيَّانَ مُؤسَسَهَا ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ إرساؤها وحصولها ووطودها ولذوام اذكاره صنعه اسمها وأحوالها وأهوالها.

لحرصه لحوارهم ورد ﴿ فيم ﴾ اصله ما ﴿ أَنْتُ ﴾ محمّد ﴿ مِن ذِكُو ٰهَا ﴾ ﴿ ٤٣ عنمها والحاصل ما لك ادّكارها لهم لما لا حاصل له الاكمال الرّدُ ومالك اعلاء عصره لما لا عالم له الأ الله ﴿ إِلَىٰ رَبُّكَ مُتَتَهَهَا ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ أمد علمها

ما عمل بأن يجده مكتوبا وكان قد نسبه ﴿ وبرزت الجحيم لمن يرى ﴾ أظهرت لكل راء ﴿ فأما من طغى ﴾ بكمره ﴿ وآثر الحياة الدنيا ﴾ فاشتغل بشهراتها عن عمل الأخرة ﴿ فإن الجحيم هي المأوى ﴾ مأواه واللام بدل من الهاء ﴿ وأما من خاف مقام ربه ﴾ قيامه بين يديه ﴿ وتهى النفس عن الهبوى ﴾ بترطيبها على الطاعات وكنها عن المعاصي ﴿ فإن الجنة هي المأوى ﴾ مأواه ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ متى إرساؤها أي إثباتها وإقامتها ﴿ فيم ﴾ في أي شي وسؤالهم والجواب ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ منتهى علمها.

﴿إِنَّمَآ﴾ ما ﴿أَنْتُ﴾ محمّد إلا ﴿مُنذِرُ﴾ مهرّل ﴿مَن يَخْشَنْهَا﴾ ﴿ ٥٤﴾ أحوالها وأهوالها، والحاصل ما ارسالك لإعلام عصرها لهـم ومـا هـو إلاّ لِـهَولك لهـم لورودها.

﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ أعداء الاسلام ورُدّاد المعاد ﴿ يَوْمَ يَرُونَهَا ﴾ السُعواء كما هو المعود معاداً ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا ﴾ وما علموا ركودهم عالم الأمر. أو المرامس مع كرور مدده ومرور اعصاره ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ والمراد العصر الماصل.

<sup>﴿</sup>إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُرَ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ يَخَافُ هُو لَهَا لأَنَّهُ الْمَنْتُنَعِ بِالإِنْذَارِ ﴿كَأَنْهُم يُومُ يُرُونَهَا لَمْ يَلْبِثُوا﴾ في الدنيا أو في القبور ﴿إلا عشية أو ضحاها﴾ أي إلا ساعة من نهار عشية أو ضحاه.

4.1



1

W/.

#### سورة غبتر

#### موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

اعلام كلح رسول الله صلعم عمّا ورده عادم الحسّ وسأله مكرّراً وما علم حاله صلعم لعماه، وردع الله له عمّا كلح وعلق أمر كلام الله والنوم للطّالح الألد وردّه المعاد، وردعه عمّا عدل، وأمِرة لإدراك موادّ طعامه ومسلك حصوله لحصول سداد ورود المعاد لهم والأدلاء ممّا هو حال الطرّ لمعاد الهلأك واهل المرامس، واعلاء أحوال أهل المعاد وما عرّد أحادهم أحاداً كالوالد والولد والام والمرء وعرسه، وأحوال أهل دار السّلام والسّاعور سروراً وهمّاً روحاً والمأ

# يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ عَدَلُ وَكُوهِ. ﴿ أَنْ جَاءَهُ ﴾ ورده ﴿ الله صلعم ﴿ وَتُولِّي ﴾ ﴿ ١ ﴾ عدل وكره. ﴿ أَنْ جَاءَهُ ﴾ ورده ﴿ الله صلعه وهو داع رؤساء أمّ الرُّحم وأكارم الحمس وما أدرك ورد صدد رسول الله صلعه وهو داع رؤساء أمّ الرُّحم وأكارم الحمس وما أدرك الوارد حاله لعماه، وسأل علّم ما علّمك الله، وكرّر السّؤال وكره رسول الله صلعه وداه ودودها أكرمه لما رأه ووده وأمره لمصره مكرراً.

﴿ وَمَا﴾ للسَّوَالَ ﴿ يُدُرِيكُ ﴾ محمّد حاله والادراء الإعلام ﴿ لَمَلَهُ ﴾ امرٍ ، سال وورد معاده العادل المدعو ﴿ يَرُّكُي ﴾ ﴿ ٣ ﴾ اطهراً اصلاحاً لاعماله.

﴿ أَوْ يُسدُّكُمُ ﴾ اذكراً سمعاً لكلامك ﴿ فَتَنفَقَهُ هُ هُ حَوَارُ لَلْعَلَ ﴿ وَلَمُنفَقَهُ ﴾ هُ و حَوَارُ لَلْعَلَ ﴿ اللَّكُرُيُ ﴾ ﴿ لَهُ سواطع اعلامك وصوالح كلمك، والحاصل سالك علم تحصول أحواله واصلاح أعماله ولو حصل لما حصل عدولك عمّا سأله.

﴿ ٨٠ مسورة عبس احدى أو النتان وأربعون آية مكية ﴾

بسم الله الرحين الرحيم

﴿عبس﴾ قطب وجهه ﴿وتولى﴾ أعرض ﴿أنَ ﴾ لأن ﴿جاءه الأعمى عنهم عليه المناه عنه مكتوم، فلما عنهم عليه الله وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه فنزلت ﴿وما يدريك ﴾ أيها العابس ﴿لعله يزكى ﴾ يكون طاهر الزكى ﴿أو يذكر ﴾ يتعظ ﴿فتنفعه الذكرى ﴾

﴿ أَمَّا مَنِ ﴾ امر عن السَّنَغْنَىٰ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مالاً أو صدّ عمّا أمر ﴿ فَأَنتَ ﴾ محمّد ﴿ لَهُ لَمر علم الوصدود ﴿ تَصَدَّىٰ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ اكراماً وحرصاً الاسلامه.

وَمَا عَلَيْكَ ﴾ اصر ما ﴿أَلَّا يَزَّكَيْ ﴾ ﴿٧﴾ السّامد الصّاد اسلاماً وطوعاً لحلمك وما أمرك إلاّ الإعلام.

﴿ وَأَمَّا مَن ﴾ امر، ﴿ جَآءَكَ ﴾ وردك ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ مُسرعاً زوماً للعلم وسلوكاً للعمل الصّالح ﴿ وَهُمَّوَ ﴾ معاده المعوصول ﴿ يَسْخُشَى ﴾ ﴿ ٩ ﴾ الله او الأعداء الهور حال المرور وسط الصّراط لعماه ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ ﴾ سنع مسرع ﴿ فَلَقَى ﴾ ﴿ ١ ﴾ هو الصّدود ملاملاً وكرهاً.

﴿ مَرْفُوعةٍ ﴾ مصاعد السّماء او عال أمرها وحالها ﴿ مُطَهِّرَةٍ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ م مشها إلا الملك أو طهرها الله عمّا هو كلام سواه ﴿ بِأَيْدَى سَفَرَةٍ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ رُسّام

العطة ﴿أَمَا مِنَ استَغْنَى ﴾ المال ﴿ فَأَنْتُ لَهُ تَصِدَى ﴾ أي تنعرض منالا عليه ﴿ وما عليك ﴾ بأس أو أي بأس عليك في ﴿ أَلَا يَزْكَى ﴾ بالإسلام ﴿ إِنْ عليك إلا اللاغ عليك ﴾ بالإسلام ﴿ إِنْ عليك إلا اللاغ عليه ﴿ وَأَمَا مِنْ جَاءَكُ يَسْعَى ﴾ يسرع في طلب الخير ﴿ وهو يخشى فأنت عنه تلهى ﴾ تتلهى أي متشاغل.

وكلا لا تعد لمثله وإنها أي السورة وتذكرة عنظة وفيمن شاء ذكره حفظه واتعظ به وقي صحف مكرمة عند الله وسرفوعة قدراً ومظهرة منزهة عن الشباطين وبأيدي سفرة كتبة من الملائكة ينسخونها من

وشطَّار وهم أملاك أو رسل ورسموها، أو أملاك أرسلوا معها.

﴿ كِرَامٍ﴾ اهل كرم وعلق صدد الله أو رحماء لأهل الإسلام لِرَومهم لهم اسعاد الله ورحمه ﴿ يَرَرَةٍ ﴾ ﴿١٦﴾ أهل صلاح وسداد ودوام طَوع.

﴿ فَيْلَ ﴾ طُرد ورد أو أهلك ﴿ أَلْانسَانَ ﴾ العدو عموماً أو مره معهود ورسول الله صلعم صهره أولاً ولمنا سرّح هو ولده علاه الشلام - واساءه ودعا علاه رسول الله صلعم سلّط الله علاه الأسد وأهلكه وهو راحل وأكل رأسه ﴿ مَا أَكُفَرَهُ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ما حمله للعدول او ما أكمل طلاحه وهو كلام مهدد أو هكر ﴿ مَنْ أَيْ شَيْءٍ ﴾ امر ارده ﴿ خَلَقَهُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أسره أول الأمر ﴿ مِن يُطْفَقٍ ﴾ وهو ماه حل الرّحم ﴿ خَلَقَهُ ﴾ أسره وسواه ﴿ فَقَدْرَهُ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أعده لما صلح له منا الإعطال والعنور وأحمة أحوالاً وأوروا أوكمله ﴿ قُمْ آلسيل ﴾ أورده مع اللام اعلاماً لعمومه وهو معيول لعامل مصروح إمامه صرّحه ﴿ يَسْوَهُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ سهله اعلاماً لعمومه وهو معيول لعامل مصروح إمامه صرّحه ﴿ يَسْوَهُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ سهله صراط الولاد أو صدع له مسلك العمومه وهو معيول لعامل مصروح إمامه صرّحه ﴿ يُسْوَهُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ما أهدمه وسال عمواط الولاد أو صدع له مسلك العمومة ومو معيول لعامل عمورة وأراه وأمر رسمه ومنا أهدمه والمناه ومنا أهدمه والمناه أكراماً له وأورده مرمساً ومحلاً وأراه وأمر رسمه ومنا أهدماه كالشوّام إكراماً له.

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ﴾ عصراً أراد الله عَوده ﴿ أَنشَرُهُ﴾ ﴿ ٢٢﴾ أعـاده وأعـطاه

ندوح، حمع مسافراً أو سفراء بالوحي بين الله ورسله جمع سفير ﴿ كرام ﴾ على الله ﴿ بررة ﴾ أتقياء.

<sup>﴿</sup>قتل الإنسان﴾ لعن وعذب الكافر ﴿ما أكفره﴾ تعجب من شدة كنرانه نعم خالقه ﴿من أي شيء خلقه من نطقة ﴾ قدره ﴿خلقه فقدره ﴾ أطوراً حتى تم خلقه، أو أحوالا ذكراً أو أنثى أو أعضاء وحواسا حسب مصلحته ﴿ثم السبيل يسره ﴾ سهل سبيل خروجه من بطن أمه ويبين له سبيل الخير والشر ﴿ثم أماته ﴾ يتوصل إلى السعادة الدائمة إن أطاع ﴿فأقبره ﴾ جعله ذا قبر وأمر بأن يتسر احتراما ﴿ثم إذا شاه أنشره ﴾ بعثه حيا.

الرُوح وما علمه إلا الله كما دلّ الكلام.

﴿ كُلُّهُ رَدع ورد له عمّا عدل وألحد ﴿ لَمَّا يَقْضِ ﴾ أحد أو العادل الملحد ﴿ مُلَا أَمَرَهُ ﴾ و ٢٢ الله وما أراده كما هو المأمور لعسر الأداء لمّا عدد الله ألاء عطله واكماله أورد كساه آلاء أوطاره.

﴿ فَأَلْيَنظُرِ آلانسَنُ ﴾ لمحاً حاداً مدركاً ﴿ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾ ﴿ ٢٤﴾ مأكوله ومسئك حصوله وهو ملاك العمر وصلاح الإمر ﴿ أَنّا ﴾ ورووه مكسور الأوّل وهو ح كلام لا محلّ له مصرح لأحوال أسر الضّعام ﴿ صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ ﴾ المعطر ﴿ صَبّاً ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ خدراً ﴿ ثُمّ شَقَفْنَا ٱلْأَرْضَ شَقَاً ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ صدعاً مصلحاً للطّر وصدور الكلاء ﴿ فَأَنبُننا ﴾ رعراعاً ﴿ فِيها حَبّاً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ كالسّمراء والحمص وسواهما ﴿ وَعِنباً ﴾ حمل الكرم ﴿ وَقَضْياً ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ وهو صرع كلاء معد السّوام أصله الحسم سمّوه لحسمه مراراً عاماً واحداً ...

﴿ وَزَيْتُوناً ﴾ دوحاً معلوماً ﴿ وَتَخْلَا ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ وَخَذَ آَئِقَ ﴾ محال دوح ﴿ غُلْباً ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ كراماً طوالاً ﴿ وَفَنْكِهَ هُ لَكَ ﴿ وَ أَبَا ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ وهو محل من رعنه الشوام ﴿ مُتَنعاً ﴾ عوداً ﴿ لُكُمْ ﴾ أولاد ادم ﴿ وَ لِأَنْ عَمِكُمْ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ لشؤامكم اكراماً لكم.

<sup>﴿</sup> كلا﴾ حقا أو ردع للإنسان عن كفره ﴿ لما يقض ﴾ لم يفعل ﴿ ما أمره ﴾ به الله. ﴿ فلينظر الإنسان ﴾ نظر اعتبار ﴿ إلى طعامه ﴾ المنعم به لتعبثه ﴿ أمّا صببا الماء صبا ﴾ أي المطر ﴿ ثم شققنا الأرض شقا ﴾ بالنبات أو الكراب ﴿ فأنبتنا فيها حبا ﴾ كالحنطة والشعير ﴿ وعنبا وقضبا ﴾ يعني الرطبة وهي القت لأنه يقضب أي يقطع فينبت ﴿ وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ﴾ عظاما لكثرة أشجارها أو غلاظ الأشجار ﴿ وقاكهة وأبا ﴾ ومرعى لأنه يؤب أي يؤم أو الفاكهة اليابة تؤب أي تعد للشتاء ﴿ والمتعامكم ﴾ بعلقه.

﴿ فَاإِذَا ﴾ حسواره مطروح ﴿ جُآءَتِ ٱلصَّاحَّةُ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ الوأد المصمّ للمسامع ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ ﴿ ٣٤﴾ أصلاً أو حكماً وهو الرُّد، مع كمال وداده وأم ولاده ﴿ وَأُمُّهِ ﴾ مع دوام مراحمها ﴿ وَأَبْيِهِ ﴾ ﴿ ٣٥﴾ مع سطوع مكسارمه ﴿ وَصَلْسَجِيِّةٍ ﴾ عسرسه صبع وصناله النسارٌ له دهسراً مسعدوداً ﴿ وَيُنبِهِ ﴾ ﴿٣٦﴾ أولاده مع رصد ولأدهم وأمال روودهم لعموم الأهوال والمكاره ولعلمهم عدم إسعاد أحدهم أحداً ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ ﴾ أهل المعاد ﴿ يُوْمَئِدٍ ﴾ حال عموم روع العُطُّلع ﴿ شَأَنَّ ﴾ امر ﴿ يُغْنِيهِ ﴾ ﴿ ٣٧﴾ عمَّا سواد ﴿ وُجُوهُ يَوْمُنَذِ مُسْفَرَةً ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ لمعاه ﴿ ضَاحِكَةً ﴾ اهلها ﴿ مُسْتَبْشُرُةً ﴾ ﴿ ٣٩﴾ مع الشرور لمّا هج راؤًا ألاء أعدُها الله ليسم لصلاح أعسمانهم وسند د إسرارهم وهم أهل الإسالام، وما أوراكهم مصرّحاً لعلق حالهم وكمال أمرهم. ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذُ عِلَيْهِا غَيْرَةً ﴾ ﴿ ٤٠٠ حصحص وعسر ﴿ تُرْهَفُّهَا ﴾ هو العرو ﴿ قَتَرَةً ﴾ ﴿ ١٤﴾ تَحلَكُ وسوَّاد ﴿ أَوْلَئَئِكَ ﴾ أُولُوا هؤلاء الأحوال السُّوءاء ﴿ هُمُ ٱلْكُفَرَةُ ﴾ الردَاد لأوامر الله ﴿ ٱلْفُجَرَّةُ ﴾ ﴿ ٤٣﴾ عُمَّال أعمال السُّوء ولهم سواء المعادر

<sup>﴿</sup> فَإِذَا جَاءَتَ الصَّاحَةِ ﴾ نفخة النّبامة تصخ الأسماع أي تصكها أو يست الناس لها أي يستمعون ﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ﴾ زوجته ﴿ وبنيه ﴾ لشعله بنفسه أو لئلا يطالبوه بحقوقهم ﴿ لكل امرئ منهم يمومئذ شأن + يغنيه ﴾ حال يشغله عن غيره ﴿ وجوه يمومئذ مسفرة ﴾ مضبئة ﴿ فساحكة مستبشرة ﴾ بفوزها بالكرامة ﴿ ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ غبرة وكآبة ﴿ ترهقها قترة ﴾ تغشاها ظلمة وسواد ﴿ أولئك هم الكفرة الفجرة ﴾ أي الجامعون بين سوء العقيدة وقساد العمل.

hy



115

ر تدرین در سی

## سورة التدوير

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام أحوال المعاد وأهواله كطرح الشعود وإعدام أكملها وكسر الأطواد وإعمال الزواحل الحوامل أهلها، وسؤال ولد وأده والده مع عدم هلاكه، واصطلام الشماء واسعار الشاعور لورود أهل العدول، واحمام دار الشلام لأهل الإسلام، وعلم كل أحد ما عمل صالحاً أو طالحاً، وعهد علق حال المثلك المرسل المطاع واعلاء عدم اسرار محمد صلعم للكلام الشداد، وعدم رود أحد أمراً إلا ما أراده الله.

## يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿إِذَا ٱلشَّمْشُ﴾ هو وأعداله معمول لعليل مطروح أمامه صرّحه ما ورد وراءه ككوّر وعطّل وسعّر ﴿كُورَتْ﴾ ﴿ ١﴾ كوّر الله لوامعها او اعدمها.

﴿ وَإِذَا النَّبُومُ الْكَدُرُتُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ كذرها الله أو طرحها ﴿ وَإِذَا اللَّهِ اللَّهِ الرَّاحل الحواسل سُيُرَتُ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ كالرّكام والصّراد والطّهاء ﴿ وَإِذَا الْعَضَارُ ﴾ الرّواحل الحواسل الواصل حملها حد الكمال وصار هو اسمها مادام حملها ﴿ عُطْلَتُ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ عَطُلها وأهملها أهلها أهمالاً وما رُاعُوها مع ودّهم لها حال وصول حملها حد الكمال ﴿ وَإِذَا الْوَجُوشُ حُسُرَتُ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ أعظاها الله أرواحها ولمنها للحكم والعدل وردّها حصحصاً إلا ما هو ساز لولد ادم كالطاؤس، أو اعدمها الله وسل ارواحها ﴿ وَإِذَا اللَّهِ عَارُ شَجُرَتُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أحماها الله وسعره و ملاها ملاعاً ماء

#### ﴿ ١٨ مسورة التكوير تسع وعسشرود آية مكية ﴾

#### بسم الله الرحين الرحيم

﴿إذا الشمس كورت﴾ لفت فرفعت أو طوى ضوؤها المنبسط أو النبيت ﴿ وإذا النجوم انكدرت﴾ في الجو في الجو فهي تمر مر السحاب ﴿ وإذا العشار﴾ جمع عشراء الناقة الحامل أنى عليها عشرة أسهر ﴿ عطلت﴾ أهملت ﴿ وإذا الوحوش حشرت﴾ جمعت بعد البعث للقصاص ﴿ وإذا البحار سجرت﴾ أوقدت ناراً أو ملت بفتح بعضها في بعض

كلِّ وأحد وعداه وصار كلِّها طِمًّا وأحداً.

﴿ وَإِذَا آلَنُفُوسُ رُوجَتُ ﴾ ﴿ ٧﴾ وصل كلّ واحد مع طرسه وعمله، أو مع معادله عملاً الصّالح مع الصّالح دار السّلام والطّالح مع الطّالح الساعور، أو العراد وصل الارواح مع الصور والأعطال أو وصل أصل الإسلام مع الحور وأهل العدول مع أولاد المارد المطرود.

﴿ وَإِذَا آلُمَوْ عُودُةً ﴾ ما وأدها والدها ورمسها مع عدم هلاكها للمار أو الإعسار، وهو معمول أهل الم الرّحم وأرهاط سواهم أمام عهد أهل الإسلام ﴿ سُئلَتْ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ سؤال رحم لإعلامها مهلكها، أو المراد سؤال مهلكها أوردها الله محنّه وحوّل السؤال طرداً وردعاً له واعلاماً لعدم صلوحه للسؤال والكلام معه ورووه معلوماً.

﴿ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتُ ﴾ ﴿ إِنَّ وَمَا سِرَ اهَلاَكُهَا وَلِمَ أَهَدُرُ دَمَهَا وَسَطَعَ حَالَهَا وصار مهلكها مطروداً.

﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفَ ﴾ طروس الأعمال ﴿ تُشِرَتُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ لإعلام كلَ عامل ما عمل ﴿ وإذا ٱلسُمَاءُ كُسُطَتُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ اصطلمها الله وطواها ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعُرتُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ اسعرها الله سعراً كاملاً لسعر أهل العدول ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَةُ أَرْلَفَتْ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ أوردها الله صدد أهل الإسلام.

حنى تصير بحراً راحداً ﴿وإذا النفوس زوجت﴾ فرنت بأجسادها أو بأشكالها أو أعمالها أو بجزائها ﴿وإذا الموءودة﴾ المدفونة حية ﴿سئلت﴾ تبكيتا لقائلها، وعن على عليه البناء للفاعل ﴿بأي ذنب قتلت﴾ أي بلا ذنب.

<sup>﴿</sup> وإذا الصحف ﴾ صحف الأعمال ﴿ نشرت ﴾ لحناب أهلها، وقرئ بالتشديد لكثرتها ﴿ وإذا السماء كشطت ﴾ قلعت كما يكشط الجلد عن الشاة ﴿ وإذا الجحيم سعرت ﴾ أوقدت فازدادت شدة ﴿ وإذا الجنة أزلفت ﴾ قرب لأهلها وجواب وإذاء الأولى وما عطف عليها.

﴿ عَلِمَتُ ﴾ حال حصول ما مرّ وهو عامل لما هو له جوار ﴿ نَفْسٌ ﴾ كلّ أحد ﴿ مًا أَخْضَرَتُ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ عملاً صالحاً أو طالحاً ﴿ فَلَا ﴾ لا مؤكّد والحاصل ﴿ أَفْسِمُ ﴾ أعهد ﴿ بِالنَّحَدِّسِ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ السّعود العوّاد لأوّل المرحل ﴿ البّحوّارِ ﴾ الدّوار ﴿ الْكُنْسِ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ الودّس والمراد درار حالها ما مرّ كعطارد وما سواه أو اللّوامع كلّها أو الاملاك أو الحرّاس.

﴿ وَآلَيْلِ﴾ الوار للعهد أو الوصل ﴿ إِذَا عَسْمَسَ ﴾ ﴿ ١٧﴾ أحال دلسه وسواده أو حال وسعسم وعاد.

﴿ وَمَا صَاحِبُكُم ﴾ أراد محمّداً رسول الله صلعم وهو موصول مع حوار العهد ﴿ وَلَـ قُدُ رَءَاهُ ﴾ محمّد العهد ﴿ وِلَـ قَدُ رَءَاهُ ﴾ محمّد

<sup>﴿</sup>علمت نفس﴾ أي كل نفس وقت وقوع المذكورات وهو يوم النبامة ﴿ما أحضرت﴾ من خير وشر ﴿قلا أقسم بالخنس﴾ النجوم التي تخنس ترجع وهي ماعدا النيرين من السيارات ﴿الجوار الكنس﴾ السيارات التي تكنس أي تخنى بالنهار أو في مغيبها، وعن علي عليه : أن كل الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس بالليل أي تأوى إلى مجاريها فتأوى ﴿والليل إذا عسمس﴾ أدبر ظلامه أو أقبل ﴿والصبح إذا تنفس﴾ أضاء ﴿إنه﴾ أي القرآن ﴿لقول رسول كريم﴾ هو جبريل قاله عن الله ﴿ذي قوة﴾ شدة في العلم والعمل ﴿عند ذي عرش﴾ أي الله ﴿مكين﴾ ذي مكانة وجاه ﴿مطاع﴾ في ملائكة ﴿ثم أمين﴾ على الوحي. ﴿وما صاحبكم﴾ محمد عَيْنِيه ﴿ بمجنون ﴾ كما زعمتم ﴿ولقد رآه ﴾ رأى

صلعم الرّوح كما هو ﴿ إِللَّهُ قِلَ الْمُعِينِ ﴾ (٢٣) المَطلع اللّامع لأكمل السّعود. ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ وما محمّل صلعم ﴿ عَلَى ﴾ اطلاع أسرار ﴿ الْفَيْبِ ﴾ واعلامه ﴿ بِغَنْيِنِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ممسك لمّا أرسل له اعلاماً اعلم كلّه كلاً كما علم وما اسر أمراً ممّا علم ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ كلام الله المرسل ﴿ يِقَوْلِ شِيْطُنْنِ ﴾ صاعد السّماء للسّمع ﴿ رَّجِيمٍ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ مطرود مردود كما هو موهوم الطُلاح، وهو رد لكلامهم ما هو ألا سحر او كلام مارد.

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ ﴿ ٢٦﴾ أهل العدول مناهو الصراط الأسد والمسلك الأصلح ﴿ إِنَّ هُوَ ﴾ ماكلام الله المرسل ﴿ إِلَّا ذِكْرً ﴾ اذكار واصلاح ﴿ لِلْعَنلَمِينَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ كلّهم ﴿ لِمَن شَآءَ ﴾ أراد وهو شِصَرح لِما مرّ امامه، أورده لقا لهم الإصلاح والاذكار ولو عمهم وما سواهم ما مر ﴿ مِنكُمْ ﴾ أهل العلم والروع ﴿ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ سلوك الصراط السواء كما امره الله وهو الاسلام.

وَيُ أَصِلَ الكلام ﴿ مَا تَشَاءُونَ ﴾ السّداد ﴿ إِلَّا ﴾ حال ﴿ أَنْ يَشَاءُ آللُهُ ﴾ مرادك ﴿ رَبُّ آلْعَنلُمِينَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ مالك الملك والأمر. ما أراد حصل وما ردّ عطل. وما معاد صلاحهم إلاّ سلامهم وما مأل طلاحهم إلاّ هلاكهم.

النبي جبرئيل على صورته ﴿بالأنق المبين﴾ وهو الأعلى الشرقي ﴿ وما هو﴾ أي النبي ﴿ على الغيب﴾ ما عاب عن الوحي وأخبار السماء والأمم ﴿ بضنين ﴾ بالضاد من والصره البخل، أي بخيل بتبليغ الوحي، وقرئ وبظين » بالظاء، بمتهم من والطنة، وهي النهمة ﴿ وما هو ﴾ أي القرآن ﴿ بقول شيطان رجيم ﴾ من مسترقة السمع كما زعمتم أنه كهانة ﴿ فأين تذهبون ﴾ عن الحق والباطل ﴿ إن ﴾ ما ﴿ هو إلا ذكر ﴾ عظة ﴿ للعالمين ﴾ الثقلين ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ بسلوك طريق الحق وأبدل من العالمين لأنهم المنتفعون بالذكر ﴿ وما تشاءًون ﴾ أبها الكفرة الاستقامة ﴿ إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ جبركم عليها.





.

•



.

25

## مورة الأنفطار

موردها أمّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام حال السماء والسعود والمرامس، وعلم كل أحد ما عمل، وسؤال الله لراد المعاد ما مكره عمّا أطاع أسره وردعه له عمّا هو موهومه، وإعلام أحوال الأملاك الحرّاس الرّسّام الكِرام، وعلمهم كلّ ما عمل اهمل العمالم، وورود الصّلحاء دار السّلام والطّلاح دار الآلام معاداً، وسؤال الله رسوله عمّا أعمله وأدراه سرّ المعاد وعصره وإعلاء وحود الله حكماً وأمراً ومعاداً.

# يسم ألله ألرخمني ألرجيم

﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ﴾ معمول لعامل مطروح ضرَّحه ﴿ ٱنفُطُرُتُ ﴾ ﴿ ١﴾ اصَدَّع وصار لها أواسط كما هو الموعود أمد الدَّهر.

﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْتُرَتُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ طرحها الله وصعصعها ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجُرتُ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ حَلْهَا الله وأسال ما ، كلّ واحد وأرسل أحاده لأحدد وأصار كليه طُمُّا واحداً.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ يُعْتُرَتُ ﴾ ﴿ ٤﴾ دحت كلَّيا وحوّل حصحصها وسلّ مرموسوها وهالكوها.

﴿ عُلَمْتُ ﴾ هو عامل لمنا هو له خوار ﴿ نُفُسُ ﴾ كلّ أحد صلح عمله. أو طلح ﴿ مَا قَدُمْتُ ﴾ ما عمل عملاً صالحاً أو ما أعطاه لله وأرس أمامه ﴿ وَ ﴾ ما ﴿ أَخُرَتُ ﴾ ﴿ وَ مَالَ الْهُ هُمُهُ وَضُرِحُهُ مِمّا هو عمل صالح أو مال الهمية الأولادة وسواهم.

### ﴿ ٨٢ ـ سورة الانتظار تسع عشرة آية مكية ﴾

## بسم الله الرحس الرحيم

﴿إذا السماء انفطرت﴾ انشقت ﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾ تسافطت ﴿ وإذا البحار فجرت ﴾ فتح بعضها في بعض حتى تصير بحراً واحدا ﴿ وإذا القبور بعثرت ﴾ قلب ترابها وبعث موتاها وجواب إذا: ﴿ علمت نهف منا قدمت وأخرت ﴾ سبق نحوه في القيامة والآية: ١٣٠٨.

﴿ يَنَا يُهَا الْانسَانُ الكلام مع راد المعاد ﴿ مَا غَرَكَ مكرك ﴿ يرَبُّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ مع كرمه العام أرسلها الله للأعور والأصل عمومها ﴿ اللَّذِى خَلَقَكَ ﴾ أسرك وضورك ﴿ فَسَوَّكَ ﴾ وسلّمك ممّا هو الغوار ﴿ فَعَدَلَكَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ أصلحك حسّا وسرا ﴿ فِي أَى صُورَةٍ مّا ﴾ موكد ﴿ شَاءَ ﴾ أرادها الله وعلم صلاحها لحكمه وهو معمول لغدلك أو عامله ﴿ رَكَّبُك ﴾ ﴿ ٨ ﴾ رضعك أصلح الصور، وهو مصرح لمدلول عدلك كما دلّ عدم وصلها مع وصل أعدالها الأول.

وَكُلُاكُ رَدَعَ لَهُم عَمَّا وهموا والحاصل ما الأمر كما هو موهومكم ﴿ بَلُ تُكَذَّبُونَ ﴾ رَدَاد المعاد ﴿ بِالدِّينَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ أصلاً وهو الإسلام، أو المعاد وأوس الأعمال

﴿ وَإِنْ عَلِيْكُمْ ﴾ مادام عمركم ﴿ لَحَنْ يَظِينَ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ وضاداً لاعسالكم وكلامكم وهم الأملاك ﴿ كِواماً ﴾ أهل كرم ومكارم ﴿ كتبين ﴾ ﴿ ١١ ﴾ رشام احوالكم واعدلكم وسفاهم تحراماً لكنا قلم مساطرو صوالح الأعسال اسراعاً وراسمو طرالحب مهالاً أملاً أورود حكم محوها وعدم سطوها ﴿ يَعْلُمُونَ ﴾ واعدو عبداً واطداً ﴿ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ أعمالكم الضوالح والطوالح كلّها وهو واعد وموعد.

<sup>﴿</sup> يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم > حتى عصبته، ولعل دكر الكريم المتنفيل حتى يفول كرمك ﴿ الذي خلقك > ولم تلك شبئا ﴿ فسواك > جعث مسترى الخلفة ﴿ فعدلك > جعلك معتدل البنية متناسب الأعضاء ﴿ في أي صورة ما > زائدة ﴿ شاه ركبك > ولو شاء ركبك على غير هذه العدورة ﴿ كلا > ردع ﴿ بل تكذبون > أبها الكفار ﴿ بالدين > بالجزاء لنفيكم البعث ﴿ وإن عليكم لحافظين > رقباء من الملائكة ﴿ كراماً > على الله ﴿ كاتبين > أعمالكم ﴿ يعلمون ما تفعلون > من خير وشر.

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ الصّلحاء الطُوع ﴿ لَقِي نَعِيم ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ آلاء دار السلام وسرورها ﴿ وَإِنَّ ٱلْفَجّارَ ﴾ أهل الطلاح والولع ﴿ لَمَنِي جَعِيم ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ آلام السّساعور وسسمومها ﴿ يَسَعْلُونَهَا ﴾ واردوها أو مدركو حدّرها ﴿ يَسَوْمَ السّباعور وسسمومها ﴿ يَسَعْلُونَهَا ﴾ واردوها أو مدركو حدّرها ﴿ يَسَوْمَ الدّينِ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وهو المعاد ﴿ وَمَا هُمْ ﴾ أهل الطلاح ﴿ عَمْنُهَا ﴾ الدّرك ﴿ بِفَآئِينَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ لوكودهم وسطها دواماً.

﴿ وَمَا أَدُرُكُ مَا أَعَلَمُكُ مِحَمَّدُ (ص) ﴿ مَا يَوْمُ آلدُّينِ ﴾ ﴿ ١٧﴾ ما سرّ المعاد ﴿ ثُمُّ مَا أَدُرُكُ ﴾ ما أعلمك محمّد (ص) ﴿ مَا يَوْمُ آلدُينِ ﴾ ﴿ ١٨﴾ ما أمره وما حكمه وما حاله، وهو لكمال ودسه ما دراه دار وما وصله ادراك مدرك كرّره موكّداً ومهوّلاً.

﴿ يَوْمُ ﴾ عامله اذكر أو محمول فههوا المطروح أو مصرح للأول ﴿ لا تَعْلَلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ ﴾ أرحد لأحد ﴿ شَيْنًا ﴾ أمراً دسعاً للإصر عَمَاها، أو عوداً لها إلا اسعاداً وإمداداً لإصر الله وحكمه ﴿ وَ الْأَمْسُ ﴾ والخكم ﴿ يَمُومَنِدْ ﴾ معاداً ﴿ لِلَّهُ ﴾ وهو مالك الأمور حالاً ومآلاً.

﴿إِنْ الْأَبْرِارِ لَقَى نَعِيمُ وَإِنْ الْفَجَارِ لَقِي جَعِيمٌ يَصَلُونَها ﴾ يقاسون حرما ﴿يَوْمُ الدَّيْنُ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَانْبِينَ ﴾ بخارجين ﴿وما أدراكُ مَا يُومُ الدّينَ ﴾ تعظيم لشأنه ﴿ثُمُ مَا أُدْرَاكُ مَا يُومُ الدّينَ ﴾ كرر تأكيدا ﴿يُومُ لا تَمَلَكُ نَفْسَ لَنْفُسَ شَيْئًا ﴾ من النفع ﴿والأَمْرِ يُومَئْدُ أَنِّهُ ﴾ وحده.



鳗



## سورة المطقفين

موردها أمَّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام أحوال رهط كملوا الإطوع والإمداد لهم ووكسوها لسواهم، وإعلام محال الطروس لأعمال أهل العُدول والإسلام، وهلاك راد المعاد ومولّعه، ولوم رهط صدأ أرواعهم طوالح أعمالهم وردعهم عمنا عملوا طلاحاً، وسرور أهل الطّوع حال ورودهم دار السّلام وحسوهم مداماً مسكوك مسك، وهم أهل الإسلام معاص هم ألهدوا أهل الإسلام لمنا مروهم وصاروا مسروراً لوصم أهل الإسلام لمنا عادوا أهبلهم، وإعلاء ورودهم وركودهم دار السّاعور والعمل صعيم كأعمالهم العلّوالح،

# يعنم ألله الرخضي الرجيم

لمًا وكس أهل مصر رسول الله صلعم صواعهم ومدَّهم وما كالوه مملوًا. وكره صلعم عملهم، ورحل ووصل عدد أمَّ الرُّحم أرسل الله.

﴿وَيُلِ﴾ هلاك وألم وإصر، وهو اسم واد للدّرك لو وصل الطّود حسّها ماع، أو هو كلام مهدّد أورد لمر الا أمل لصلاحه ﴿ لِلْمُطَغَّفِينَ ﴾ ﴿ ١ ﴾ هم طُلاً ما ملأوا الأصوع والإمداد وما سواهما وما كمّلوها ووكسوها.

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ﴾ لِمَا ﴿ آكْتَالُوا ﴾ لهم ﴿ عَلَى آلنَّاسِ ﴾ وعطوا أموالهم ﴿ يَسْتُوفُونَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أموالهم كوامِل ﴾

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ كلّما كالواللهم طرح اللام وأوصل العامل وهو كالوا معمولها ﴿ أَوْ وُزُنْسُوهُمْ ﴾ لهم طرح اللام كما مرّ وأعطوهم أموالهم فيغمرون ﴾ (٣) أموالاً أعطوها لهم.

♦ ٨٣ - سورة المطففين ست وثلاثون آية مكية أو مبعضة ﴾

### بسم الله الرحين الرحيم

﴿ ويل للمطففين ﴾ التطفيف بخس المكيال والعيزان لأن ما يسرق به طفيف أي قليل ﴿ الذين إذا اكتالوا على الناس ﴾ أي منهم ﴿ يستوفون ﴾ الكيل أي يأخذونه وافياوجيء بدعليء إيذانا باكتيالهم لما لهم على الناس ﴿ وإذا كالوهم أو وزنوهم ﴾ أي كالوا للناس أو وزنوا لهم لهم فحذف الجار وأوصل الفعل وقيل هم تأكيد ﴿ يخسرون ﴾ ينقصون .

﴿ أَلَا﴾ مهدّد ﴿ يَظُنُّ أُولَنَنِكَ ﴾ هؤلاء الطّلاّح أو هُم وأهل الإسلام ﴿ أَنْهُم ﴾ كلّهم ﴿ مُبْعُونُونَ ﴾ ﴿ ٤﴾ معاداً لعدّ أعمالهم.

﴿ لِيَوْمِ ﴾ موعود وروده ﴿ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مكرّم لعلق أحواله وأطواره، وها هو حال رهطٌ عملهم عطوا أموال هو حال رهطٌ عملهم عطوا أموال أهل العالم مع عدم أداء الأموال وعطو كسر وما حال ملوك عملهم عطوا أموال أهل العالم مع عدم أداء كسر.

﴿ يَسَوْمَ ﴾ ورووه مكسوراً ﴿ يَسَقُومُ النَّسَاسُ ﴾ هؤالاً مُدداً ﴿ لِمَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُدالًا ﴿ لِمَنْ طَالَ الْعَمْدِينَ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ لحكمه وأمره وما لهم محلّ كلام لكمال روعهم، ولمّا طال روعهم وعال أمرهم سلاهم محمّد رسول الله صلعم، وسأل الله أمالهم وأوردهم محال إحصاء الأعمال.

﴿ كُلّا ﴾ ردع والحاصل رهمهم الله عُمّاً عملوا وأوعد الطّلاح عموماً كما أرسل ﴿إِنَّ كِتَبَ ٱلْفَجَّارِ ﴾ طروس أعمالهم، والمراد ما سطر ممّا عملوه ﴿ لَفِي سِجَينٍ ﴾ ﴿٧ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَ لَكَ ﴾ أعلمك محمّد (ص) ﴿مَا سِجّينٌ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ما مدلوله هو ﴿ كِتَنبٌ ﴾ طرس ﴿ مُرْقُومٌ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ مسطور أو مُعلّم له اعلام حادٍ لأعمال أهل الطّلاح كلّهم، وسمّاه الله ما سمّاه وأصله الأسر والحصر لمنا هو موكد موصل لأسرهم وحصرهم وسط السّاعور، أو لمّا طرح محلاً مدلهماً هو مركد المارد وأولاده وهو اسم علم، وورد هو اسم لمحلّ طروس أهل الطّرد والرّد وح احمّ المعرل أمام الجوار،

<sup>﴿</sup> أَلا يَظُنُ أُولُكُ أَنهُم مِعُوثُونَ ﴾ فيرتدعوا عن هذا الذنب ﴿ ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ لحكمه، وقد بولغ في تعظيم هذا الذنب بالتوبيخ وذكر الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله والتعبير عنه برب العالمين. ﴿ كَلا ﴾ ردع عما هم عليه ﴿ إِنْ كتاب القجار ﴾ ماكتب من أعمالهم ﴿ لقي سجين ﴾ كتاب جامع لأعمال الكفرة والشياطين ﴿ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ﴾ كالرقم في الحجارة لا ينمحى أو المعلم بعلامه شر، وقيل: هو مكان أسفل

﴿ وَيْلُ ﴾ هلاك ﴿ يَوْمَنِهُ ﴾ وهو العصر الموعود وروده ﴿ لَمُلْمُكُذُّ بِينَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الرُدَاد ﴿ أَفَٰذِينَ يُكُذُّ بُونَ ﴾ المحال ﴿ بِيَوْمِ ٱلدُّيسِ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ سعاد أهل الصلاح ومآل أهل العاد ﴿ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ﴾ الصلاح ومآل أهل الطّلاح ﴿ وَمَا يُكَذُّ بُ ﴾ أحد ﴿ بِهِ ﴾ المعاد ﴿ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ﴾ عاد للحد ﴿ أَشِيمٍ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ عمال إصر ﴿ إِذَا ﴾ كلما ﴿ تُسْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ عاد المحد ﴿ أَشِيمٍ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ عمال إصر ﴿ إِذَا ﴾ كلما ﴿ تُسْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ عاد المعاد ﴿ أَشِيمُ ﴾ للهم ﴿ أَلَّا وَلِينَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ أسمارهم اللّوا حكوها.

﴿ كُلُّا ﴾ ردع لهم عمّا كلَّموا ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ ردّ لما كلَّموا وإعلام لما دعاهم له والمراد كاح ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهم ﴾ أرواع زدّاد المعاد وصداها ووارها ﴿ مَا ﴾ عمل في كانُّوا يكُسبُون ﴾ ﴿ عَا ﴾ وهو عمل السّوء.

﴿ كُلّا ﴾ ردع عمّاكد حواعم الصدا أرواعهم ﴿ إِنّهُمْ عن ﴾ لمح ﴿ رَبّهمْ ﴾ أو إكرامه والأوّل أو حق ﴿ و ١٥ ﴾ وما هو مرآهم لمنا حدّ الله حواسهم عنا رأوه ﴿ قُمْ إِنْهُمْ ﴾ أهل العنداء ﴿ لَعمالُوا الْجَحِيمَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ واردوها ﴿ ثُمْ يُقَالُ ﴾ لهم ﴿ هَلَا ﴾ الإصر المؤلم ﴿ آلَـذَى كُشُم ﴾ دار الأعمال ﴿ إِهِ ﴾ وروده ﴿ تُكَذّبُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ دهراً معدوداً.

﴿ كُلًّا﴾ ردع عمًّا ولَّعوا أو هو مكرّر للأوَل ﴿ إِنَّ كِتُسْبَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ أعمال

سبع أرضين والتقدير ما كتاب سجين أو مكان كتاب مرقوم ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ بالحق ﴿ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كمل مسعند ﴾ مجاوز للحد في الباطل بترك النظر ﴿ أثيم ﴾ كثير الإثم ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا ﴾ القرآن ﴿ قال ﴾ هذا ﴿ أساطير الأولين ﴾ أكاذبيهم التي سطروها ﴿ كلا ﴾ ردع عما قالوا ﴿ بل ران ﴾ غلب ﴿ على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾ من الذنوب حتى عطاها. فالوا ﴿ بل ران ﴾ غلب ﴿ على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾ من الذنوب حتى عطاها. ﴿ كلا إنهم عن ربهم ﴾ عن رحمته ﴿ يومثذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا فلجحيم ﴾ داخلوها ﴿ ثم يقال ﴾ يقول الخزنة توبيخا ﴿ هذا ﴾ أي الكتاب ﴿ الذي كنتم به تكذبون كلا ﴾ ردع عن التكذيب ﴿ إن كتاب الأبرار ﴾ ماكتب من أعمالهم

الصّلحاء وسطور أحوالهم ﴿ لَفِي عِلْيَينَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ هو علم لطومار الصّلاّح و السّرور مرسم أعمال الأملاك والصّلحاء، وسمّاه الله ما سمّاه لمّا هو موصل لهم لمراهص عال ووسط دار السّلام، أو لعلق محلّه وهو سمّاء الدحوس الأكمل ومركد الأملاك اللاوًا حملوا السّماء الأطلس.

﴿ وَمَا أَذُو كَ مَا أَعَلَمُكُ مِحَمَّد (ص) ﴿ مَا عِلْيُونَ ﴾ ﴿ ١٩﴾ ما هو وما مراده والسّؤال الأكرام حاله. أو منا هنو معلومك ومعلوم رهبطك ﴿ كِسَّبُ مُرْقُومٌ ﴾ ﴿ ٢٠﴾ طرس مسطوره وهنو أعمال الصّلحاء الأملاك ﴿ ٱلمُّقَرِبُونَ ﴾ ﴿ ٢١﴾ راكدوا كلّ سنماء حيال اعبلاء العَمْرِينَ .

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ الصّنحاء ﴿ لَفَى نَجِيمٌ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ آلاء دار السّلام وسرورها ﴿ عَلَى ٱلْأَرْائلِ ﴾ السّرر ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ﴿ ٣٣﴾ آلاء الله ومراحمه لهم وأصار الله للأعداء وكلّ ما أعده الله لهم معاداً ﴿ تَعْرِفُك ﴾ محمّد (ص) أو الكلام مع كلّ عالم ﴿ فَي وُجُوهِهُمْ ﴾ أهل دار السّلام ﴿ نَضْرَةُ ٱلنّجِيم ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ مهاهه وماء ﴿ يُسْقُونُ مِن رُحِيقٍ ﴾ فداء مصاص ﴿ مُنْخُتُومٍ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ مسكوك ﴿ جسْنَهُ وَيُسْقُونُ مِن رُحِيقٍ ﴾ فداء مصاص ﴿ مُنْخُتُومٍ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ مسكوك ﴿ جسْنهُ والمراد حصل أمد علمه سنك مسك ﴿ وَقِيى ذَ لِكَ ﴾ المُدام أو آلاء دار السّلام والمراد حصل أمد علمه سنك مسك ﴿ وَقِيى ذَ لِكَ ﴾ المُدام أو آلاء دار السّلام

<sup>﴿</sup> لَفِي عليين﴾ كتاب أعمال الأثقياء أو مكان في السماء السابعة أو الجنة ﴿ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون﴾ من الملاتكة.

<sup>﴿</sup>إِنَ الْأَبِرَارِ لَفَي نَعِيمُ عَلَى الْأَرَاثُكَ ﴾ السرر في الحجال ﴿ ينظرون ﴾ إلى أنواع نعيمهم فيزيد سرورهم ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ بهجة التنعم ونوره ﴿ يسقون من رحيق ﴾ خمر خالصة ﴿ مختوم ﴾ على أوانيه صيانة له أو إكراما ﴿ ختامه ﴾ أي ما ختم به ﴿ مسك ﴾ مكان الطين أو مقطعه رائحة المسك إذا شرب ﴿ وفسى ذلك فسليتنافس المستنافسون ﴾ فسليرغبوا بسالمبادرة إلى طاعة الله

۲۲۸ ..... سواطع الإلهام / ج۴

﴿ فَلْيَتَنَافَسِ ﴾ هو الصّور الرّهط ﴿ آلْـمُتَنَافِسُونَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ والمراد الإسراع للصّوالح والصد عمّا ساء.

﴿ وَمِزَاجُهُ ﴾ المدام ﴿ مِن تَسْنِيم ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ عَلم لماه معهود لدار السّلام سمّاها لعلوّها عمّا سرّاها العلوّ محلّها ﴿ عَيْناً ﴾ حال أو معمول أمدح ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ ممّاها ﴿ أَلْمُقَرّبُونَ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ كلّهم لحصول السّرور.

﴿إِنَّ الملاَ ﴿ اللَّذِينَ عَامَتُوا ﴾ أسلموا ﴿ يَضْحَكُونَ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ عهداً معدوداً إلهاداً العسرهم وعُدمهم ﴿ وَإِذَا مَسرُوا ﴾ أهال العدول ﴿ بِهِم ﴾ أهال الاسلام ﴿ يَتَغَامَزُونَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ لمحاكل أحد موم لأحد، وورد من أسد الله الكرّار عصراً مع أهل الإسلام والأعداء وصموه وسمّوه أصلع وهو رأس الرّوساء، وأرسلها الله أمام وصول الكرّار رسول الله صلعم.

﴿ وَإِذَا آنقُلُبُوا﴾ عادوا ﴿ إِلَّى أَهْلِهِم ﴾ ودُورهم ﴿ آنفَلُبُوا﴾ عادوا ﴿ فَكِهِينَ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ مع السّرور لوصمهم ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُم ﴾ الأعداء أهل الإسلام ﴿ فَالُوا ﴾ أحدهم لأحد ﴿ إِنَّ هَنَّوُلاً مِ ﴾ الرّهط ﴿ لَشَالُونَ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ مكر محمد (ص) هؤلاء وهم طرحوا مواد السّرور لمنا أملوا ورصدوا أوهام المعاد ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا ﴾ ما أرسل أهل العدول ﴿ عَلَيْهِم ﴾ أهل الإسلام ﴿ خَنْفِظِينَ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾

﴿ ومزاجه ﴾ ما يمزح به ﴿ من تسنيم ﴾ علم عين في الجمة سميت به لرفعه شرابها أو محلها ﴿ عينا يشرب بها ﴾ منها ﴿ المقربون ﴾ .

<sup>﴿</sup>إِنَّ اللَّينَ أَجِرِمُوا﴾ من مترفي قريش ﴿كَانُوا مِنَ اللَّينَ آمنُوا﴾ من فقراء المؤمنين ﴿يضحكون﴾ استهزاء بهم ﴿وإذا مروا﴾ أي الكفار ﴿بهم يتغامرُون﴾ بالأعين والحواجب استهانة ﴿وإذا انتقلبوا﴾ أي الكفار ﴿إلى أهلهم انتقلبوا فكهين﴾ ملتذين بما صنعوا ﴿وإذا وأوهم﴾ وأوا المؤمنين ﴿قالوا إِن هؤلاه لضائون﴾ باتباع محمد ﴿وما أرسلوا﴾ أي الكفار ﴿عليهم﴾ أي على المؤمنين ﴿حافظين﴾ موكلين بحفظ أعمالهم وأحوالهم.

أحوالهم وأعمالهم.

﴿ فَالْكُفّارِ بَضْحَكُونَ ﴾ الموعود المالا ﴿ اللَّذِينَ عَامَتُوا ﴾ أسلموا ﴿ مِنَ ﴾ حال ﴿ الْكُفّارِ بَضْحَكُونَ ﴾ ﴿ 12 ﴾ كما عمل العُدّال أولا ﴿ عَلَى الْأَرّ آئِكِ ﴾ مصاعد السرور ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ﴿ 70 ﴾ حال أهل الدّرك، وهو حال، وورد حلّ لهم موارد دار السّلام وأمر لهم هلموا وردوا صددها، وهم لمنا وصلوا صددها سدّ لهم مواردها وحصل لأهل الإسلام ما حصل.

وْ مَلْ ثُنُوبَ ٱلْكُنْفَارُ ﴾ هـل أعطوا ح عدل ﴿ مَمَا ﴾ أعمال ﴿ كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ ٢٦﴾ أوْلاً وعوملوا ما عملوا دهراً.

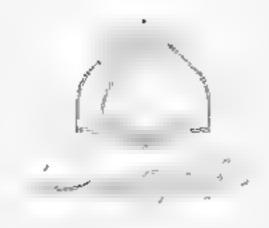

<sup>﴿</sup> فَالْيُومِ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾ حتى يرون حالهم في النار ﴿ على الأراثك ينظرون ﴾ إليهم ﴿ هل ثوب ﴾ هل مجوزي ﴿ الكفار سا كانوا يفعلون ﴾ استفهام تقرير.





م المالية الما

### سورة الانشقاق

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام حال طوع السماء والزمكاء ومدّها وطرحها كلّ ما هو وسطها، واصدار أهل المرامس وإعلاء حال ولد آدم، وكدح أعماله صوالح أو طوالح، وإحصاء الأعمال الصوالح سهلاً، وسرور أهل الطّوع وعودهم لأهلهم مسروراً، ووهم أهل الطّلاح ودعاءهم لهلاكهم وورودهم ساعوراً، وإعلاء وهمهم عدم ورود المعاد وردعهم عمّا وهموه، واطلاع الله للأسرار كنّها، وعدم طُوع أهمل العدول لكلام الله حال درسه، وإعلام الرّسول إصراً مؤلماً لهم معاداً، وعده الحسم لمحصول أعمال أهل الطّوع

## يسم آلله ألرختنج ألرجيم

﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ﴾ معمول لعامل مطروح وسرّحه ﴿آنشَقْتُ﴾ ﴿ ١﴾ اسَدَع للرّكام ﴿وَأَذِنَتُ لِرَبُهَا﴾ سمعه وأطاعه وماكرهه ﴿وَحُقَتُ ﴾ ﴿ ٢﴾ وحر لها السّمع والطّوع لمنا هو مأسوره ومملوكه.

﴿ وَإِذَا ﴾ كَرَرِهَا لَمَا مِع كُلُّ واحد صرع طول ﴿ ٱلْأَرْضُ مُدَتُ ﴾ ﴿ ٣﴾ مَدُهَا الله ومهَدها وسؤاها لدك أوطادها وآكامها، ومنسه كالطرس الأماس او مدّها ووسعها مدّ الأدم ﴿ وَأَلْقُتُ ﴾ طرحاً ﴿ مَا فِيهَا ﴾ ما ودس وسطها وهو الأموال والهلاك ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾ ﴿ وَالله وصار وسطها عروا هوا، ﴿ وأَذَنَتُ إِرَاهُهَا ﴾ حكمه ﴿ وحققتُ ﴾ ﴿ وَهُ مِرْمَدَلُولِهُ مُوضُولًا، وحواره مضروح لمنا دل علاه كلام حكمه ﴿ وحققتُ ﴾ ﴿ وَهُ مَرْمَدَلُولِهُ مُوضُولًا، وحواره مضروح لمنا دل علاه كلام

﴿ ٨٤ ـ سورة الانشفاق ثلاث أو خمس وعشرود أبة مكية ﴾

#### بسم الله الرحور الرحيم

﴿إذا السماء انشقت﴾ الصدعت، وعن على عليه الشهرة من المجرة ﴿وأذنت لربها﴾ استمعت والقادت لارادته ﴿وحقت﴾ جعلت حقيعة بذلك ﴿وإذا الأرض مدت﴾ بسطت أو سويت أو زيد في سعتها بإزالة جبالها وبنائها ﴿وألقت ما فيها﴾ من الموتى والكنوز ﴿وتخلت﴾ خلت غاية الخلو عنه ﴿وأذنت لربها﴾ في ذلك ﴿وحقت﴾ للإذن.

وحذف جواب إذا تهويلا بالإبهام أو لدلالة ما بمعده عمليه أي لقمي الإنسان

ورد وراءه.

﴿ إِلَى كَادَ سَاعَ عَمَلاً وَمِسُولُ ﴿ وَبُكُ ﴾ المراد الصّرع ﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ ﴾ كاذ ساع عملاً ﴿ إِلَى وصولُ وصولُ علماكُ ﴿ كَدُمَ عَمَلاً وَمَا لَهُ وَكُلُّ مَر عَوَاصِلُ العملُ ومالَه وكلَّ مَر عَوَاصِلُ لَعملُ ومالَه وكلَّ مَر عَوَاصِلُ لَحَاصِلُ العملُ ومالَه وكلَّ مَر عَوَاصِلُ لَحَاصِلُ عَمِلُه ومالَه صالحاً أو طالحاً، أو الصراد طرس رسم وسطه كدحه ومسعاه.

﴿ فَأَمَّا مَنْ ﴾ مرء ﴿ أُوتِي ﴾ أعطاء الله ﴿ كِتُنَهُ ﴾ طرس صوالح أعماله ﴿ بِيَمِينِهِ ﴾ ﴿ ٧ وهو المسلم ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ﴾ حال إحصاء الأعمال ﴿ جِسَاباً يَسِيراً ﴾ ﴿ ٨ سه لا ماصلاً أسرع. والإحصاء لإعلام أعماله له ﴿ فَيَنقَلِبُ ﴾ المرء ﴿ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ كُلُ ما أعد الله له دار السلام وهو أهل الأرحاء الصّلحاء أو الحور ﴿ مَسْرُورِاً ﴾ ﴿ فَ الصّرور.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ ۚ طُرِّقَ لَكُواكُ أَعْمَالُه ﴿ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ وهو المنادل ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُوراً ﴾ ﴿ ١١ ﴾ هلاكا وهو داع واهلاكه لعدمه أعماله وآصاره ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيراً ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ محل ساعور الصلاء الورود، أو حسمل كساداء الحسر ﴿ إِنْهُ كُسَانُ ﴾ مسدد العسمر ﴿ فِمِي أَهْلُهِ ﴾ معيم

عمله ﴿ يا أيها الإنسان إنك كادح ﴾ جاهد في عملك ﴿ إلى ربك ﴾ إلى وفت نقائه وهو الموت ﴿ كدحا فملاقِه ﴾ أي ربك أو كدحك أي جزاء ﴿ فأما من أوتى كتابه ﴾ صحبه إلى أهله ﴾ في الحنة ﴿ مسروراً ﴾ بما أوتى ﴿ وأما من أوتى كتابه ﴾ صحبه عمله ﴿ يمنه فسوف يحاسب حسابا يسيراً وينقلب عمله ﴿ يمنه فسوف يحاسب حسابا يسيراً وينقلب إلى أهله ﴾ في الجنة ﴿ مسروراً ﴾ بما أوتى ﴿ وأما من أوتى كتابه وراه ظهره ﴾ قبل: تغل إمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره ويؤتى كتابه بها ﴿ فسوف يدعو شبوراً ﴾ هلاكا قائلا: واثبوراه ﴿ ويصلى سعيراً إنه كمان في أهله ﴾ في أهله ﴾ في

﴿ مَسْرُوراً ﴾ ﴿ ١٣﴾ مطاوعاً لهواه واصلاً لأماله واصماً لأهل الإسلام ﴿ إِنَّهُ طَنَّ ﴾ ووهم ﴿ أَن لَن يَحُورَ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ماله عود أصلاً وما الله معاده لردّه المعاد. ﴿ بَلَيَّ ﴾ له العود مآلاً وهو لحصول ما وراه الإعدام ﴿ إِنَّ رَبِّهُ ﴾ العَدل ﴿ كَانَ بِهِ ﴾ أعماله ﴿ بَصِيراً ﴾ ﴿ و١ ﴾ عالماً ولأحواله راصداً ومعاملاً لأوس أعماله وماله إهمال أمر.

﴿ فَلَا مَا هُو اللّهِ أَمَّ السّمَقَقِ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ وهبو احتمرار دور السّماء وحولها مساءً. أو ما هو وال له أمام الاسوداد ﴿ وَالَّهِ أَمَّ وَمَا وَسَقَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ حسار كملاً وهو حاو للكلّ وما طرده لمحاله ﴿ وَالقّمَر إِذَا آتُسَقَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ حسار كملاً مدزراً ﴿ لَمَوْ كَبُنّ ﴾ حوار للحلط وهو كلام مع ولد أدم عموماً والمراد وصوليم ورووه معلوماً واحداً وخ الكلام مع رسول الله صلعه ﴿ طبقاً ﴾ حالاً أو سماء وكلّ حال مطو لعدلها عسراً وهولاً و أعلاه كمالاً وعلواً .

﴿ قَمَا لَهُمْ ﴾ لأهل العدول ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ للرُسول أو لنمعاد مع علمهم صلاح الإسلام ﴿ وَ الله مساليم ﴿ إِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُقُرِّءَانَ ﴾ وهو كالام أرسنه الله لرسوله صنعم ﴿ لا يُسْجُدُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ما أو دحوا وما حطُوا رؤسيم

الدب ﴿ مسروراً ﴾ عما بشهواته فلا يهمه أمر الآخرة ﴿ إِنَّه ظُنْ أَنْ لَنْ يَحُورُ ﴾ لَ برحم إلى ربه ﴿ بلى ﴾ برجع إليه ﴿إِنْ ربه كَانَ بِه يَصِيراً ﴾ عالما بأعماله فبحاربه بها.

﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ حمرة الأفق الغربي بعد غروب الشمس ﴿ والليل وما وسق ﴾ ما جمعه وضمه من الدواب وغيرها ﴿ والقعر إذا أتسق ﴾ احتمع وتم ﴿ لتركبن طبقاً عن طبق ﴾ حالا بعد حال مطابقة لها في الشدة وهي الموت ومواقف القيامة وأهوالها، وعن الصادق غليّا ﴿ : لتركن سنن من قملكم ﴿ فيمالهم لا يؤمنون ﴾ أي عذر لهم في ترك الإيمان مع وضوح دلائله ﴿ وإذا قرئ عسليهم القسرآن لا يسجدون ﴾ مسجود التلاوة أو لا يصلون أولا بمخضعون

الرّمكاء لدرسه.

وَبَلِ ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عَدلوا وألحدوا ﴿ يُكَذُّبُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ كلام الله والمعاد.

﴿ وَآللَهُ العالم الملكِ ﴿ أَعْلَمُ الحاط علمه ﴿ بِمَا يُسوعُونَ ﴾ ﴿ ٢٣﴾ أعمال سوءهم حاووها اسراراً وواعوها صدوراً أو حاووها وسط طروسهم ومعد وصروع الآصار والآلام لإدرارهم ﴿ فَيَشَرّهُم ﴾ أعلمهم محمّد (ص) أوردها الله محل الإعلام مساعداً لكلامهم مع الرّسول صلعم وأهل الإسلام هَرطاً وإلهاداً ﴿ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ أهله أو مؤلم ﴿ إِلّا ﴾ الصّلحاء ﴿ أَلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ أسلموا إسلاماً كاملًا. أو المراد أرهاطاً ليم هادوا وعادوا وأسلموا ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ أَلْصَلَحَابُ لَهُمْ ﴾ لأهن الإسلام والصّلاح ﴿ أَجْدٌ ﴾ كامل لإسلامهم وصوالح أعمالهم ﴿ غَيْرُ مَعْنُونٍ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ مصروم أو موكوس.

<sup>﴿</sup> بِلَ الذين كفروا ﴾ بدلائل الإيمان ﴿ يكذبون واقه أعلم بِما يوعون ﴾ بجمعون في صدورهم من الكفر والبغض ﴿ فيشرهم بعذاب أليم ﴾ تهكم ﴿ إلا ﴾ لكس ﴿ الذين آمنواوعملوا الصالحات ﴾ أو متصل أي إلا من آمن منهم ﴿ لهم أجر غير معنون ﴾ مقطوع أو مكدر بالمنّ.









₹ .

## سورة البروج

موردها أمّ الرّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعلام أحوال أهل الصّدع الطّوال وعملهم مع أهل الإسلام وإهلاكهم لهم

وسط الشاعور، وسرور أهل الإسلام وسط دار الشلام وألم أهل العدول وسط الورد المورود ووماء اهلاك ملك مصر ورهط صالح علاه السلام، واعبلام

مرسم كلام الله وهو النُّوح.

# بسم ألله ألرخمنج ألرجيم

﴿ وَالسّمَاءِ ﴾ الوار للعهد ﴿ وَاتِ النّبُوجِ ﴾ ﴿ ١ ﴾ الحصص المعلوم حدوده والسّهام المحدود صورها المعدود أسماءها كالحَمَل والأسد والدّلو وما سواها أو المراد كرامل السّعود أو موارد السّماء وأواسطها ﴿ وَالْمَوْمُ وَمَ اللّهُ وَرُوده أَمَدُ الدّمر ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾ وهو الله عالم الكلّ فؤمشهود ﴾ ﴿ ٢ ﴾ وعد الله وروده أمدُ الدّمر ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾ وهو الله عالم الكلّ فؤمشهود ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ما سواه المعلوم له أو الماسور العلم الذّال وأسره المدلول أو محمّد رسول الله صلعم ورهطه وأمم رسول سواه أو كلّ رسول ورهطه أو أملاك راسمو أعمالهم ولحارسوهم ورهط محروسوهم، أو كلّ عصر وأهله أو روح الله ورهم أو الرسول ومحمّد رسول الله صلعم، أو الرسول والمعاد أو كلّ رام والمعاد أو كلّ رام والمعاد ومحسوسه وحوار العهد مطروح لما دلّ.

﴿ ٨٥ ـ سورة البروج إثنتان وعشرون آية مكبة ﴾

### يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والسماء ذات البروج ﴾ هي الاثنى عشر شمهت بالقصور العالية ﴿ واليوم الموعود ﴾ يوم القيامة ﴿ واليوم الموعود ﴾ يوم القيامة ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ يوم الجمعة يشهد مما عمل فيه، أو يوم عرفة يشهده الحجيج والملائكة، أو كل يوم وأهله، أو محمد مُلْبَوْلُهُ ويوم القيامة لقوله تعالى وإنا أرسلناك شاهداً، ٤٥: ٣٣ .. وذلك يوم مشهود، ١٠١ ا ١٠١، أو كل نبى وأمنه أو الخالق والخلق، أو الحفظة والمكلفين، أو الجوارح والإنسان.

﴿قُتِلَ﴾ طرد وحرد ﴿أَصْحَبْ ٱلْأَخْدُودِ﴾ ﴿٤﴾ أهـل الصّـدوع الطُّوال، ورد لمَلك ساحر لمّا هرم السّاحر سلَّم له المَلِك ولداً لمّا علَّمه السّحر وصار سادًا مسدُّ السَّاحر والولد أسلم وأطاع ورعاً صالحاً مصلحاً مطواعاً لله، لمًا رآه وأحسّ صوالح أعماله وسط الصّراط حال مروره لعلم السّحر، وحصل للولد حَ حال صحّح الأكمَه والأعلام كلّها، وصحّح رد، للملك ودسع عمّاه، وسأله الملك عمًا صحّحه، وحاوره الرّدء الله هو المصحّح، وحرد الملك واولمه وصرّح الرّد، اسم الولد، ولمّا أولم الولد صرّح الولد اسم الورع الصّالح، وهدّد المَلكُ الورعَ لِطَرِح مواسمه، وأكوهه للعود وهو ما عاد، وأمر الملك لوهطه إهلاكه، وهُمَّ أهلكوه وطرّوه طولاً وصندعوه، ولتبا دعنا المثلك الولد للنغود وأكرهه وما عاد وعهد الملك إهلاكه وأرسله مع الوكلاء للإهلاك. ما اسطاعوا إهلاكه، وسَلِّم هو وهم هلكوا لدعاء الملك، وكلُّما أرسله الملك مع وكلاء عمدوا صروع إهلاكه شلِم هو. وطاح مؤكلوا اهلاكه وهلكوا. وخ صاح الولد وكلُّم لا أهلك إلاَّ حال عملكم ما أعَلْمكم. وعَلَّمهم مسلك هلاكه وهم عملوا ما علَّمهم ولمُّوا الغوامُ وسمُّوا اسم الله أسر الوالد ورموا للولد سبهمه وهبلك، وأسنم الغوامَ طَرُاً له وأطاعوا أحكامه وحار الملك وأمر رهطه للأكر، وهم أكروا صدعاً طوالاً وملاَّوه ساعوراً وأكرهوا العوام، وكلِّ واحد رسا لإسلامه وما عاد طرحوه وسطها، وورد لمّا حسامَلك المُدام وسكر وعمل مع أحد أولاد الوالد والأمَّ العِهر، ولام أهل مُلكه دعاهم لإحلالها وأكرههم لأهول أولاد الوالد والأمَّ. وحكم أحلَّه الله، وهم لمَّا ردُّوا أمره أمر المَّلك رهطه للأكر والإصر والإهلاك، كما مرّ رواه أسد الله الكرّار، ووردهم مُلك هود ورهطه لمّا دعوا أهــل مـصـر أسلموا لروح انته وأطاعوه وأكرهوهم للغود وهم زدّوا أمرهم وما عادوا أكروا

<sup>﴿</sup>قَتَلَ﴾ لمن ﴿أصبحابِ الأخدود﴾ الأخدود شق في الأرض أخاديد

صدعاً طوالاً وأهلكوهم كما مرّ.

﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ ﴿ هَ ﴾ السعار وهم سعروهاا والَّلام للعموم ﴿ إِذْ هُمْ ﴾ أهل الطلاح ﴿ عَلَيْهَا ﴾ حولها ﴿ قُعُودٌ ﴾ ﴿ وَ الله علم السرد راؤها وأحوال ما طرحوا وسطها.

﴿ وَهُمْ ﴾ اهل الطّلاح ﴿ عَلَىٰ مَا ﴾ عمل ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ حدلاً وهو السّعر والإهلاك ﴿ بِالْمُوّمِنِينَ ﴾ اللاؤا أصرُوا اسلامهم ﴿ شَهُودٌ ﴾ ﴿ ٧﴾ أحدهم لأحد صدد الملك لإعلام عدم ألوه لمنا أمر، أو مساحلهم وأعدالها معاداً. وهو كلام مسلّ لأهل الإسلام ممنا أوصلهم أهل أمّ الرّحم عداء.

﴿ وَمَا نَفُتُوا ﴾ كرهوا ووصموا، ورووه مكسور الوسط ﴿ مَنْهُم ﴾ أهل الإسلام ﴿ إِلَّا أَنْ يُسوِّمِنُوا ﴾ إلا إسهلاميد، وهمو مسدح لهم موهد للوم ﴿ وَاللَّه ﴾ المالك ﴿ أَنْعَزِيْزٍ ﴾ له الكوح والحول سرمداً ﴿ أَلْحَمِيد ﴾ ﴿ ١٨ للحمد دواه!

﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَ تَ عَالَمُ الْعَنْوِ ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عالم الأمر ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ لاسواء ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ عمل وأمر ﴿ شهيدٌ ﴾ ﴿ وَ﴾ راء مطلَّج وهر مما أوعدهم الله لمنا علم ما عملوه وهو معاملهم كأعمالهم.

وأرفدوا فيها البران وطرحوا فيها المؤمنين ﴿ النار ﴾ بدل اشتسال من الأحدود ﴿ ذات الوقسود اذ هم عملي عملي شغير النار ﴿ قعود وهم عملي ما يفعلون بالمؤمنين ﴾ من طرحهم بالنار إن لم يرجعوا عن الإيمان ﴿ شهود ﴾ حتسور أويشهد بعضهم لبعض أو تشهد جوارحهم يوم القيامة على ذلك ﴿ وما نقموا ﴾ أنكروا ﴿ منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ﴾ بقيره ﴿ الحميد ﴾ في أفعاله ﴿ الذي له ملك السموات والأرض ﴾ فهو المستحق لأن يؤمن به ﴿ واقه عملي كمل شسى ، شهيد ﴾ فيعلم فعلهم ويجازيهم به .

﴿إِنَّ ﴾ هؤلاء الطُلاَّح ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَهُم ﴿ وَالْمُوْمِنِينَ ﴾ كلّها أو المراد أرهاط مرّ أحوالهم أو أعمّ ﴿ الْمُوْمِنِينَ ﴾ كلّهم ﴿ وَالْمُوْمِنَاتِ ﴾ كلّها أو المراد أرهاط سعروا وأهلكوا كما مرّ ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾ ما هادوا وما عادوا ﴿ فَلَهُمْ ﴾ لهؤلاء الطُلاَّح معاد الأمر ﴿ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾ لِعدُولهم ﴿ وَلَهُمْ ﴾ لهؤلاء ﴿ عَذَابُ لَهُولاء أَلْمُوا أَهُلُ اللهُ أَلْمُورِيقٍ ﴾ ﴿ ١ ﴾ إصر أسوء وأكمل ممّا هو لسواهم معاداً لمّا ألموا أهل الإسلام أو حالاً ومآلاً لو أراد أرهاطاً مرّ أحوالهم لمّا ورد حال لهم الساعور وأهلكهم والله معاملهم كما عاملوا.

وإنّ الملا وآلدِينَ مَامَنُوا السلموا ووَعَبِلُوا الصّناحِين صوالح الأعمال وهم أرهاط حملوا ما أوصلهم الأعداء اللاؤا مر أحوالهم أو اعم ولهم لهذلاء الصلحاء وجننت تجرى مِن تَحْتِهَا ودورها واللهم أواعم والأنهر الصلحاء ودرها والمناء والمناء

﴿إِنَّ يَطُشُ سطر ﴿رَبِّكَ ﴾ محتد لأهل الطَّلاح ﴿لَشَدِيدٌ ﴾ ﴿١٢ ﴾ صعد غسر.

وَإِنْهُ ﴾ الله وَهُوَ ﴾ لا سواه و يُبْدِئ ﴾ العالم حالاً ﴿ وَيُعِيدُ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ له مألاً معلَل لنسطو لإعلام هوله وطوله، أو اوعد الله الاعداء لما أعادهم كما أسرهم أوّلاً وسطاهم لردهم المعاد.

<sup>﴿</sup>إِن الذين نتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ بلوهم بالعذاب ﴿ ثم لم يتوبوا قلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾ تأكيد له لتلازمهما، أو أربد به الحريق في الدنيا ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك القوز الكبير ﴾ العظيم ﴿إِن بطش ربك ﴾ أخذه بعنف ﴿ لشديد ﴾ بليغ العنف ﴿ إِنه هو يبدى ه ﴾ الخلق والبطش في الدنيا ﴿ ويعيد ﴾ ما أبداه في الآخرة

﴿ وَهُوَ آلْغَفُورُ عَلَمُ أَعمال السّبوء ﴿ آلْبُودُودُ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ واذ صوالح الإعمال وأهلها أو العامل مع أهل طَوعه عمل الودود، وهو إعطاءهم ما أرادوا. ﴿ ذُو آلْعَرْشِ ﴾ العسحد القساعد أو المملك، والعراد آسره ومالكه ﴿ أَلْمَجِيدُ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ الكامل درًا وأحوالاً، ورووه مكسور الدّال والعراد حَ السّاطع علوه وهو ﴿ فَعَالٌ لَّمَا ﴾ لامر ﴿ يُرِيدُ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أسراً وإعداماً ما سذه سادً ولاحده حادٌ عمّا أراد.

﴿ هُلُ أَنْكَ ﴾ وصار معلومك والكلام مع محمّد صلعم سلاّه الله وهؤل أعداء ﴿ وَعَلَيْهِ مِ الرّسل أعداء ﴿ وَحَالِيْهِ مِ الرّسل وما عملوا معهم ﴿ فِرْعُونَ ﴾ المراد هو وآله ﴿ وثُمُودَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ زهم صالع ﴿ بَسلِ ﴾ رهمطك ﴿ أَلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ عدلوا ﴿ فِي تُكَذِيبٍ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ لك ولأحكامك حسداً وحالهم أسوء أحوال هؤلاء الأمم لمّا هم سمعوا أحوالهم ورأوا أعلام مهالكهم ﴿ وَآلَلُهُ ﴾ العالمك العدل ﴿ مِن وَرَآئِهِم ﴾ وراء الأعداء ﴿ مُجِيعًا ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أحاطهم علماً وألواً.

﴿ يَلُ هُوَ ﴾ ما ردّوه حسداً ﴿ قُرْءَانَ مَنْجِيدٌ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ كلاء عال كلماً ومدلولاً مرسوم ﴿ فِي أَوْحٍ مَنْحُفُوظٍ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ عنا حوله محرّل. أو اسطاع الوسواس وعساكره الحوم حماه، ورووا لوح وهو الهواء.

<sup>﴿</sup> وهو الغفور﴾ للمؤمنين ﴿ الودود﴾ المكرم لهم ﴿ دُو العرش ﴾ حالته و مالكه ﴿ المجيد ﴾ المتعالى بعظمة ذاته وكمال صفاته ﴿ فعّال لما يريد ﴾ لا يمننع عليه شيء.

<sup>﴿</sup> هِلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجَنُودُ فَرَعُونُ ﴾ أي هو وقومه ﴿ وثمود ﴾ وحديثهم أنهم أهلكوا بتكذيبهم للرسل ﴿ بِلُ الذينَ كَفُرُوا فِي تَكذيب ﴾ لما جئت به ﴿ واقه من ورائهم محيط ﴾ بهم علما ﴿ بِلُ هو قرآن مسجيد ﴾ عظيم الشأن ﴿ في لوح محقوظ ﴾ عن الشياطين والتغيير والتحريف.





## سورة الطّارة

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

العهد لحرس أحوال ولد أدم وإعلام حاله أوّلاً وأمداً وإعلاء الأسرار معداً وعدم طُول أحد وممدّه حال سطوعها، ومدح كلام الله الشرسل وسداده وعدم وروده لَهواً. ومكر أهل القدول لردّ أمر الله ورسوله، ومكر الله معهم كمكرهم معه، والأمر للرّسول الإمهال أهل العدول وعدم دعاء هلاكهم حال مكرهم.

# بسم ألله ألزختنج ألزجيم

﴿ وَالطَّارِقِ ﴾ ﴿ أَصِلُهُ كُلُ مَا وَرَدُ سَمَراً وَالْمَرَادُ اللَّهِ مِسَاءً.

﴿ وَمَا أَدُر كَ ﴾ اعلمك محمد (من) ﴿ مَا ٱلطَّارِقُ ﴾ ﴿ ٢﴾ هو ﴿ ٱلنَّجُمُ النَّاقِبُ ﴾ ﴿ ٣﴾ هو ﴿ ٱلنَّجُمُ

﴿إِنْ مَا فَكُلُّ نَفْسِ الحَدَ ﴿ لَمَّا ﴾ ، أوهو منا روء عناصبه ﴿ عَمَلَيْهَا حَافظُ ﴾ ﴿ ٤﴾ حريس عَمَّا هو السّوء وهو الله، وورد هو منك ساطر بالأعمال. والكلام حوار العهد.

﴿ فَسَلَيْنَظُرُ ٱلْانْسِسِنَ ﴾ لمحاجاتاً مدري أصله وازل أمره ﴿ مممّ خُلق ﴾ ﴿ ٥ ﴾ منا أسرُ وم أش مواده ﴿ خُلق من مّاً ، دافق ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ساخ مسرعاً

#### ﴿ ١٦٨ - سوره العثارق سمع عشرة ابة مكية ﴾

### سم الله الرجمر الرجيم

﴿ والسماء والطارق أصله كل ما بأتي ليلا وأربد به الكواكب لظهوره ليلا ﴿ وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب المضى لثقبه الظلام، أو الأفلاك سصوته أريد به زحل، أو الثربا، أو الجمس، والمروي الأول.

﴿إِنْ محنَّنَةُ أَي إِنَّ الشَّانُ ﴿ كُلُّ نَفْسُ لَمَا عَلِيهَا حَافَظَ ﴾ اللام قارقة وما رائدة أي منك يحصى عملها، أو يحنظ رزقها وأجلها، وقرى، لما بالتشديد بسمعنى إلا وإن نافية ﴿فسلينظر الإنسان﴾ تبظر اعتبار فسي مبدئه ﴿مم

وهو ماء المرء وعرسه وحّده لهما ماء واحداً حال حلولهما الرُّحِم. ﴿ يَخُرُجُ ﴾ الماء السّاح ﴿ مِن يَيْنِ ٱلصَّلْبِ ﴾ للمرء ﴿ وٱلثَّرَآئِبِ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ لأهله والمراد عمود صدرها، وورد المراد محالٌ الولاد.

﴿ إِنَّهُ ﴾ الله علا اسمه ﴿ عَلَىٰ وَجْعِهِ ﴾ ردّ عطله وإرساله روحه له ﴿ لَسَفَادِرٌ ﴾ ﴿ ١٨ حدوله وله كمال الطّول ﴿ يَـوْمُ تُمَيِّلَى ﴾ هو الصّدة ﴿ أَلْمَرْانِزُ ﴾ ﴿ ٩ أَسْرَ مِمَّا الْأَعْمَلُ وَالْمُولِ وَكُلُّ مَا أَسْرَ مِمَّا الْأَعْمَلُ وَالْمُواعُ وَأَعْمَالُ الصّدورُ وَكُلُّ مَا أَسْرَ مِمَّا الْأَعْمَلُ وَفَا لَهُ ﴾ أولد آدم ﴿ وَمِن قُومٍ ﴾ ألو لود ما مِنه ﴿ وَلا ناصرٍ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ معدُ له حال حلول العماس.

﴿ وَاللَّهُ أَوْ الْمُودُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولَا مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا مُولِمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَإِنْهُمْ ﴾ شَابَحَ أَمُا الرَّالِحِمْ ﴿ يَكُمُدُونَ كُمُدَالَهُ ﴿ ١١﴾ مَكُمراً لَرَدُ أَمَارُ الله

خلق خلق من ماء دافق دى دوق أي صب دوع من نروحس في الرحم ﴿ يخرج من بين الصلب ﴾ من الرحل ﴿ والتراثب ﴾ من المرآة وهي عظم لصدر ﴿ إنه ﴾ أي لحال مدالة لحنق عليه ﴿ على رجعه ﴾ إعادته ﴿ لقادر ﴾ كما قدر على سده ﴿ يوم صوف رحعة ﴿ تبلي السرائر ﴾ تختبر وتطهر الضمام وخفايا الأعمال من حير وشر ﴿ فماله ﴾ للإسان ﴿ من قوة ﴾ يمتنع بها ﴿ ولا ناصر ﴾ يمنعه.

<sup>﴿</sup> والسماء ذات الرجع ﴾ المطر لرجوعه حبنا فحينا، أو النيرات ترجع بسعد مغيبها ﴿ والأرض ذات الصدع ﴾ الشبق بالنبات والأنهار ﴿ إنه ﴾ أي الفرآن ﴿ لقول فصل ﴾ فاصل بين الحق والباطل ﴿ وما هو بالهزل ﴾ باللعب بل هو الحد ﴿ إنهم ﴾ أي الكفار ﴿ يكهدون كهداً ﴾ يحتالون فني إبطال أصرك

ورسوله صلعم ومحو اللّمع ما أورده ﴿ وَأَكِيدُ كَيْداً ﴾ ﴿ ١٦ أَمْكُو مكراً وأعاملهم كعملهم ﴿ فَمَهُلِ ﴾ محمد (ص) ﴿ أَلْكُلْفِرِينَ ﴾ أهل القدول والطّالاح. ودَع دعاء هللكهم مسرعاً لما أحاول وطأهم ﴿ أَمْهِلُهُمْ ﴾ وأهملهم ﴿ وُورِيداً ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أمهالاً ماصلاً أصله الرود راد الروح روداً حرك حراكاً سهلاً. كرره وحوّل الكلم لكمال ما سلادً.

<sup>﴿</sup> وأكيدكيداً ﴾ أقابل كيدهم ﴿ فمهل الكافرين أمهلهم ﴾ تأكيد ﴿ رويداً ﴾ إمهالاً. قليلا أجله يوم بدر أو القيامة.

•





﴿ سَبِّحِ أَسْمُ رُبُّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ﴿ ١﴾ طَهْر اسمه عمّا ما صَلْح له وعمّا أوله أولوا الأهواء، أو أورد اسمه إعلاه وإكراماً له، أو المراد طهر مسمّاه وورد الاسم ومسمّاه واحد كما دلّ الكلام ولا مسدّد له، أو المراد صلّ له، والمأمور محمّد رسول الله صلعم أو كلّ واحد عموماً.

﴿ الله على خلى الكل ﴿ فسوى ﴿ ٢ ﴾ كفله و فسلحه وعده وسرحه أعدل العبور وأكملها وأصلحه ﴿ والله على قَدَر ﴾ عدلاً لكل واحد ما هو صلاحه ﴿ فَهَدَى ﴾ ﴿ ٣ ﴾ وعلمه سلوك هذاه إلهاماً وإرسالاً للأدلاء والأعلام أو أعلمه صرط مصالحه ﴿ وَ الله فَي الكلاء علم الكلاء الكلاء المستعجام للسوام أولاً ﴿ فَسَجِعَلَهُ ﴾ لمصالح ﴿ فَسُنَامً عَسَاملاً خَمِنَاماً ﴿ المُحتام للسوام أولاً ﴿ فَسَجِعَلَهُ ﴾ لمصالح ﴿ فَسُنَامً ﴾ وساملاً خيمناماً ﴿ أَحْوَى ﴾ ﴿ ٥ ﴾ أسود حمله المدّ.

## ﴿ ٨٧ - سورة الأعلى تسع عشره آية مكية ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ نزه اسمه عما لا يليق به من معاني أسماء المخلوقين، أو نزه ربك والاسم مقحم ﴿الذي خلق كل شيء فسوى﴾ خلقه بجعله مستعداً للكمال اللاثق به ﴿والذي قدر﴾ لكل مخلوق ما يصلح له ﴿فهدى﴾ دله على نفعه وضره ﴿والذي أخرج المرعى﴾ أنبت الكلاً للنعم ﴿فهدى﴾ دله على نفعه وضره ﴿والذي أخرج المرعى﴾ أنبت الكلاً للنعم ﴿فجمله﴾ بعد خضرته ﴿عثاه﴾ باسا ﴿أحوى﴾ أسود ليسه. أو لشدة خضرته

## سورة الأعلى

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلاء علق الله، وأسره وإصلاحه وإكماله طوراً طُوراً لمّا له حسّ وخراك، والوماء للأحمال والطّر والسّلام منا أمه أعلام كلام الله، وإعلام منا سنهل الله الطّرع لمرّسول صلعم، والأمر له لإعلام ما وعد الله وأوعد، واذكار أهل الورح والطّلاح والام أهل العدول محطّ الدّرك مع عدم هلاكهم سرمداً، وروح أهل إسلام دعوا اسم الله وضلُوا وسرورهم دار السّلام دواماً وحراصهم دوام العدول دوام المراهص معاداً.

﴿ سَنُقُرِنُكَ ﴾ سأعلَمك محمّد كلاماً مرسلاً ﴿ فَلَا تَنسَيْ ﴾ ﴿ ٢ كلمه وسوره أو عمله اصلاً وهو إعلام أو رَدع ﴿ إِلَّا مَا ﴾ كلماً ﴿ شَآءَ ٱللّه ﴾ أراد الله أمهه ومّحوه درساً ﴿ إِنَّه ﴾ الله عالم الكلّ ﴿ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ ﴾ إعلاء درسك كلام الله مع الملك أو كلّ ما هو سرّك مع الملك أو كلّ ما هو أحوالكم كلاماً وعملاً ﴿ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ ﴿ ٧ ما هو سرّا وسأوا ودعاك لإعلاء الدرس وهو روع آلامه، أو كلّ ما هو أعمالكم سرّاً وسأوا والكلام ممّا لا محل له.

﴿ وَنَيْسَرُكَ لِلْيُسَرَىٰ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ السمحاء وهو الإسلام الأصلح أو العداط لاسيل لحرس ما أوحاه أو أعمال دار السلام ﴿ فَذَكُرُ ﴾ عد وأوعد أهل العالم طرّاً منا أعد لك الأمر ﴿ إِن نَفَعَتِ ٱلذّكُوى ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ليم وصنح أحواليم ﴿ سَيَدُكُرُ ﴾ صلاحاً ﴿ مَن يَخْشَىٰ ﴾ ﴿ ١ ﴾ الله وأصاره ﴿ وَيَتَجَبّها ﴾ طلاحا ﴿ ٱللهُ شَقَى ﴾ ﴿ ١ ﴾ الألد اصلاً ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ﴾ هو الوزود لعدوله وكماله طلاحه ﴿ ٱلنّاز ٱلنَّرِي ﴾ ﴿ ١ ﴾ حراً وسعراً محلّها الدرك ﴿ ثُمْ لا يمُوتُ ﴾ طلاحه ﴿ آلنّار ألنّار ومروماً لالمه ﴿ وَلا يحْبى ﴾ ﴿ ١ ﴾ وصروراً وسروراً

<sup>﴿</sup> سنقرنك ﴾ القرار غراءة جبرال ﴿ فلا تنسى ﴾ ما نقرته وهذا إعجاز لكوله أمد ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ سبانه بأن نسخ نلاوته أو أريد به النبوك ﴿ إنه يعلم الجهر وما يخفى ﴾ الظاهر والماطن ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ هي حفظ القرآن أو الشريعة السيلة وهي أبسر الشرائع ﴿ فقكر ﴾ بالقرآن ﴿ إن نقعت الذكرى ﴾ أي وإن لم تنعع فحذف للعلم به، أو اشتراط ذلك في تكريره مع حصول البأس من البعض، أو قصد به ذمهم بأن الذكرى لا تنفعهم كقولك عظه إن اتعظ أي لا يتعظ ﴿ سيذكر ﴾ بستمظ بها ﴿ من يخشى ﴾ الله ﴿ ويتجنبها ﴾ أي الذكرى ﴿ الأسقى الذي يصلى النار الكبرى ﴾ جهنم أو السفلى من أطباقها ﴿ شم لا يسموت قيها ﴾ فيستريح ﴿ ولا يحيى ﴾ حياة عنبئة.

﴿قَدْ أَفْلُحَ ﴾ أدرك الشرام وسَلم ﴿مَن تَزَكَّىٰ ﴾ ﴿١٤ ﴾ صار مطهراً عمّا هو ركس العدول والطّلاح ﴿وَذُكُسَ ﴾ مسحلاً وروعاً ﴿آسَم رَبِّهِ ﴾ سداداً وصلاحاً ﴿فَسَصَلَّىٰ ﴾ ﴿١٥ ﴾ أعصاراً كما أمر له ﴿يَـلْ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ اللَّذَيّا ﴾ ﴿١٦ ﴾ وما لكم هم المعاد اصلاً. ولا عمل مسعد ومعد لكم معاداً، والكسلام مسع الطُللَّ ﴿وَ ﴾ الدّار ﴿ الْأَخِسرَةُ خَسِيْرٌ ﴾ أدوم معاداً.

﴿إِنَّ مَسَسَطُور الأبواحِ ﴿لَسَفِى ٱلطَّسَحُفِ لَمَسَطُور الأبواحِ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ لمسطور الأبواح ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ صُحُفِ ﴾ أنواح والدكم ﴿ إِبْرَ هِيمَ وَ ﴾ أنواح ﴿ مُسُوسَىٰ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ رسول الهود.

<sup>﴿</sup>قد أفلع﴾ فار ﴿من تركى﴾ تظهر من الشرك والمعاصى أو أتى الزكاة أو المطرة ﴿وذكر اسم ربه ﴾ بأن وحده أو كبر للتحريم أو للعيد ﴿قصلي ﴾ الصلوات الخمس أو صلاة العيد.

<sup>﴿</sup> بِلَ تَوْثُرُونَ الْحِياةَ الْدَنْيَا﴾ على الآخرة ﴿ والآخرة خَيرُ وأَبِنْقَى ﴾ من الدنيا ﴿إِنْ هَذَا ﴾ المذكور ﴿ لَفَى الصحف الأولَى ﴾ الكتب المنزلة قبل القرآن ﴿ صحف إِبراهيم وموسى ﴾.



## سورة الغاشية

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

الهول إو زود المعاد، وإعلام أحوال أهل الإصبر وورودهم الساعور وحسوهم ما، حاراً وعدم أكلهم إلا طعاماً مهلكاً، وكلاء أمر وإعلاء مآل أهل الزوح والشرور لصوالح أعمالهم وورودهم داراً لها دوح ومشل ماه مطرد وسرر عوال وتخرس ملاءها مدام ووشد ومهد أعدها الله ومهدها لهم، وعدم سماعهم كلم لهو، وإعلام كمال طوله كأسر السماء والأطواد وسبطح الرمكاء، والأمر للمرسول صلعم لإعلام أوامر الله وروادعه لرهطه رجماً وكرماً، ومعاد الكل هو الله لا سواه

## يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ قَلْ أَتُسْكُ محمد (ص) وصار معلومك ﴿ حَدِيثُ الْغَنْشِيَةِ ﴾ ﴿ ١﴾ الدّهواء الموعود ورودها معاداً رورد السّاعور ﴿ وُجُوهٌ ﴾ أوردها لسطوع مراسه السّرور والهم علاها، والمراد أهلها وهم رهط ألّهوا ماوراء الله، أو اهل الطّرس أو أعم ﴿ يُوْمَئِدٍ ﴾ هو العصر المعهود ﴿ خَسْئِعَةٌ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ لها علم الرّوع لإعلاء اعمال السّوء ﴿ عَامِلَةٌ مَّاصِبَةٌ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ عملها وكدّها مدّ السّلاس، ووروده عملوا الله وحدوده كورود الدّاعر الوحل، ووردهم أهل صوامع حسنو وصاموا لله دواماً ﴿ تَصْلَعَ الْمَا الْطَلاح ﴿ فَاراً ﴾ ساعورا ﴿ حَامِيَةً ﴾ ﴿ ٤ ﴾ لا حدر عادل لحرها أحدوها مدداً طوالاً ﴿ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ عَنْ عَيْنِ عَنْ اللّهِ ﴾ و ٥ ﴾ ماه ها حارً وصل أمد الحرّ

﴿ لَيْسَ لَهُمْ ﴾ لأهل السّاعور ﴿ طَعَامٌ ﴾ أكل ﴿ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وهو كلاء أمرُ وأرده وسمّ مهلك وأهل الدّرك صروع وأصارهم صدّوع ومأكسه

﴿٨٨ ـ سورة العاشية ست وعشرون آية مكية ﴾

#### بسم الله الرحم الرحيم

﴿ هِلُ أَمَّاكُ حديث الغَاشِية ﴾ القيامة تغشى الناس بأهوالها، أو النار تغشى وجوه الكفار ﴿ وجوه ﴾ أريد بها وبالآتية الذوات ﴿ يومئذ خاشعة ﴾ ذلبلة ﴿ عساملة فاصبة ﴾ ذات نصب أي تعب في عملها في النار لجر السلاسل و الأعلال، أو في الدنيا ﴿ تصلى فاواً حامية ﴾ شديدة الحر ﴿ تسفى من عين آئية ﴾ متناهية في الحر ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ هو شيء يكون في النار يشبه الشوك أمر مس

صروع ﴿لَا يُسْمِنُ ﴾ أكله أحداً وهو مكسور المحلِّ ﴿وَلَا يُغْنِي ﴾ أكله ﴿مِن جُوعٍ ﴾ ﴿٧﴾ ومراد الأكل أحدهما.

﴿وُجُوهٌ﴾ أراد أهل الإسلام ﴿يَوْمَئِذِ﴾ هو العصر الموعود ما أورد الواو لمّا طال الكلام الأوّل وحُسِم ﴿ نَّاعِمَةً ﴾ ﴿ ٨ ﴾ لها لوامع الآلاء، أو أوسام السّرور ﴿لِّسَغْيِهَا﴾ وعملها مدد العمر ﴿ رَاضِيَةً ﴾ ﴿ ٩﴾ معاداً لحصول المراد ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ ﴿١١﴾ أعلاها الله حالاً ومحلاً ﴿لَّا تَسْمَعُ قِيهَا لَــٰغِيَةً ﴾ ﴿١١﴾ كلِم لهو لا مدلول لها وكلام أهلها حاو للمحامد والجكم ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾ ﴿١٢﴾ سرمداً لا مصوح لها ﴿فِيهَا شُرِّرٌ مُّزفُّوعَةٌ ﴾ ﴿١٣﴾ سَمكلها الله لأهل الصّلاح وهم لمَّا أرادوا صعودها طاطاءهم الشرر كما طاطاء الدَّاعر لمُرعرعه مع كمال الطِّيل ﴿ وَأَكْوَاتُ ﴾ كؤوس أو مدلول وأحده وعاء معدوء عُراه ﴿ مُّوضُوعَةً ﴾ ﴿ ١٤﴾ أمامهم أعدُها الله لعلسهم المدام ﴿ وَتُمَارِقُ ﴾ وُسُد ﴿ مَصْفُوفَةٌ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ مراكد ومطارح ﴿ وَرَزَابِيُّ ﴾ مُهُد ِ ﴿ مُنْتُونَةً ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ مهدها الله ومدُّها ووسّعها بروح أهل الإسلاء لبتا أرسلها الله وأؤل رسول الله صنعه طول الشور وأحول الحؤوس والؤشد والمهد وردها أهار العدول وأحالوها لعدم احساسهم لهاامع هَا لَاءَ الْأَحْوَالَ، ارسَلَ الله لِرَدُهم ودسع ما أحالوه ﴿ أَفَ لَا يَنظُرُونَ ﴾ الأعداء لمح الإِدَ الذَّ ﴿إِلَى ٱلْأَبِلَ ﴾ لا واحد نها ﴿كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ﴿١٧﴾ طِوالاَ أصاعد لها نَى أَنَّ الْعَدِيِّ مِعَ كُمَّالُ الطَّوِلُ **﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ السَّامِكُ ﴿ كَيْفُ رُفِعَتْ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾** 

اعد وأنن من الحيمة وأشد حراً من النار ﴿لا يسمن ولا يغنى من جوع﴾ فهو صدر للانف ﴿ وجوه يومئذ ناعمة ﴾ بهحة أو متنعمه ﴿لسعيها ﴾ لعملها في الدسيا ﴿ راضية في الاخرة حين أثبت عليه ﴿ في جنة عالية ﴾ محلا أو شأنا ﴿لا تسمع فيها لاغية ﴾ لعوا أو سفسا تلغو أو كلمة ذات لغو ﴿ فيها عين ﴾ عيون ﴿ جارية ﴾ حيث أرادوا ﴿ فيها سرو مرفوعة ﴾ بنية ومحلا وقدرا ﴿ وأكواب ﴾ أقداح لا عرى لها ﴿ موضوعة ﴾ بين أيديهم ﴿ وتمارق ﴾ مسائد جمع نمرقة ﴿ مصفوفة ﴾ بعضها إلى بعض ﴿ ورابى ﴾ مسط داخرة جمع زربية ﴿ ميثوثة ﴾ مبسوطة.

ولا عمد لها ولا امساك مع صروع أدوارها وطوالعها ومطالعها وإحكامها كما أوردها أهل الأرصاد ﴿وَإِلَى ٱلْجِبَالِ ﴾ الأواطد ﴿كَيْفَ تُحِبَتُ ﴾ ﴿١٩ ﴾ كالمسمار إحكاماً للرّمكاء ولا عول لها ولا صور مع طولها ﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ﴿٢٠ ﴾ سطحاً معهداً أصارها وطاء واحداً وهؤلاء كالعِلل السّرر وأعدالها ولاه.

﴿ فَذَكُرُ ﴾ مِم الأدلاء وأعلمهم ﴿ إِنْ مَا ﴾ ما ﴿ أَمْتُ محمد (ص ) الأ ﴿ مُذَكُرُ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ وما أمرك إلا الإعلام والإرسال وماكلامك إلا الدّعاء ﴿ لَسْتَ ﴾ محمد ﴿ عَلَيْهِم ﴾ هؤلاء الطلاح ﴿ يِمُصَيْطِي ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ مسلط مكره، وراه عاصم مع العَمَاد وحكمها محول حوله أمر العماس ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ ﴾ حال ومال عما صدح به ﴿ وَكَفَرٌ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ إما أرسا الله وعدل عما امره الله

﴿ فَيَعَذُّنُهُ ٱللَّهُ ﴾ السك العدِكُم ﴿ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ الأعسر الأسوء تعدوله وطلاحه .

﴿إِنَّ إِلَيْنَا ﴾ مُعَانَدُ ﴿ إِيَّابَهُم ﴾ ﴿ وَ \* ﴾ عودهم ولو طال الدُهر ﴿ قُمم إِنَّ عَلَيْنَا ﴾ مألا ﴿ حِسَابَهُم ﴾ ﴿ وَ \* ﴾ احصاء أعمالهم وإعطاء أعدالها مساعداً لها كما هو العدل، وأورد محمولاهما أؤلاً وعدل عمّا هو الأصل إعلاماً للحصر وروما لكمال الهول.

انقفر و تتحمل الحوع والعطش و تقع بأقل علف و تبرك للحمل و تبهص بالثقل و تسقد للصبي و يستعم مدرها ووبرها وسائر أحرائها ﴿ وإلى السماء كيف رفعت ﴾ وحعنت مما فيها سببا للنظام ﴿ وإلى الجيال كيف تصبت ﴾ أو تادا للأرص وأساما لمناف الخلق ﴿ وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ بسطت لمصالح لا يمكن التعيش بدونها.

﴿فَذَكر﴾ بهذه الدلائل ﴿إنها أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾ بمتسلط نعدر أن تحملهم مؤمين ﴿إلا﴾ لكن ﴿من تبولي﴾ عن الإيمان ﴿وكفر﴾ بالله ﴿فيعذبه الله العذاب الأكبر﴾ في الآخرة ﴿إن إلينا إيابهم﴾ رجوعهم ﴿ثم إن علينا حسابهم﴾ وتقديم الخبر للحصر.





# بسم ألله ألرحمن الرجيم

﴿ وَلَيْالِ عَشْرِ ﴾ ﴿ ﴾ الصّادع سواد السّعر صدد السّعر أمام الطّبوع والواو للعهد ﴿ وَلِيَالٍ عَشْرٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أول المحرّم أو أمد موسد الحرم وموعد أدا، أعماله ﴿ وَالسّفْع وَالّورُ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ العالم كلّه عدده وواحده أو العالم ومصوّره، أعماله ﴿ وَالسّفُع وَالّورُ وَهُو معلّور و الأماد ورو مكسور الراو ﴿ وَآلُيْلُ إِذَا يَسُو ﴾ ﴿ وَ المرور وهو معلّور و الأماد للكرام معبود ﴿ لَذَى للنّهِ العبد أو المعبود ﴿ قسم عبد أو أمر معبود ﴿ لَذَى حَجْمِ ﴾ عبد أو أمر معبود ﴿ لَذَى حَجْمِ ﴾ حمد وادراك وحوار العبد معروب.

﴿ أَلَمْ تُرَ ﴾ محمد (ص) والمراد علمه ﴿ كَيْقَ ﴾ ما ﴿ قعل ﴾ عمل ﴿ وَيُلِدُ عَادُ وَلَا عَوْصَ ﴾ ومال ﴿ وَيُلِدُ عَادُ وَلَا عَوْصَ ﴾

﴿ ١٩٩ - سورة أنسجو تسبع وعشرون أو ثلابون أو إنبتان وتلاتون أنه مكنه ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ والفجر ﴾ التسبح وصلاته، وقعد يخص غجر عرفة أو النحر لقوله ﴿ وليال عشر ﴾ أي عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخبرة ونكرت سعطيما ﴿ والشفع والوتر ﴾ أي الأشباء كلها زوجها ووترها أو سنس العدد أو الحنق لقوله تعالى ، ومن كل شبىء خلفنا زوجين ، ٩٩ . ١٥٠ والحالق لأنه فرد أو شبع التسلاة وترها أو ينوم النحر وعرفة، روي ذلك عن النبي والأئمة عالما أن ينوم النحر وعرفة، روي ذلك عن النبي والأئمة عالما أن ينوم النحر وعرفة ، وي ذلك عن النبي والأئمة عالما أن ينوم النبي والأئمة عالما أن ينوم النبي والمنتم ﴿ والليل إذا يسر ﴾ يمضى كإذ أدبر أو يسرى فيه وحذف الباء اكتفاء بالكسرة ﴿ هل في ذلك ﴾ النسم ﴿ قسم لذي حجر ﴾ عقل ﴿ ألم تمر كيف فعل ربك بعاد

## سورة الفجر

#### موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول اصول مدلولها:

عيد عصر التحر وأعصار أداء مراسه الخرم إكراماً لها والوماء لإهلاك عام ورهط صالح علاه السلام وملك مصر وارسال سوط إصر لهم وإعلاء أحوال زلد آدم وسعاً وعسراً ووهمهم له إكرام الله وحرده وحرصهم لمة مواد العمر لماصل، والمال الأمر وعدم إطعامهم المعسر وأكلهم سهام الأولاد والأعراس أكلاً لما، وردعهم عما عملوا، وإعلام حال الزمكاء معاداً، وورود الأملاك وسدم ولمد آدم معاداً لوكس الأعمال، وصدور الأصار وعدم عود هودهم وسدمهم لهم وأملهم لصوالح الاعمال، ومعدد أهل الإسلام لما هو زحم الله وكرمه، وورودهم دار الشلام مع الصّلحاء الكمل والعُرَع.

ولد إرَّم ولد سام، وهم رهط هود الرَّسول سمُّوا لمَّا هو أسم والدهم ﴿إِرْمُ﴾ اسم والله غوص كما مرَّ أو اسم أمَّ عاد أو أسم عاد، والمراد أولاد ارَّم أو اسم مصرهم والمرادح أهل ارم ﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ ﴿ ٧﴾ المعامر الطُّوال والمراكد الأصاعد. أو أهلها طوال الأطلال كالعمد الطُّوال، أو عماد السُّؤدُد، وورد مَلك ولَّذا عباد المَنْك وسطوا وهلك أحدهما، وصار أمر الملك لولدِ سواه وهو ملك العالم كلَّه وأطاعه ملوكه. ولمّا سمع مدح دار الشلام ودوحها وحورها وصبروحها كالمم اعمرُ عدلها وعمّوها وسمّاها إرّم. ولمّا كُمّل اساسها عمادها وأراد ورودها سار مع عساكره وأهل مُلكه ولمّا وصلوا صددها أرسل الله إمراً مُهلِكاً لهم وهنكوا. ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا ﴾ عاد أو ازم السد معمر أو السم رهط عاد أو العماد و لمعامر ﴿ فِي ٱلْمِلَـٰذِ ﴾ ﴿ ٨﴾ وِالْأَمْصَارِكُلِّينَا ﴿ وَ﴾ مَا عَامَلِ الله ﴿ ثُمُودٍ ﴾ رهط صالح علاه السلام أولاد عد عاد ﴿ ٱللَّذِينَ جَابُوا ﴾ سحلوا وصدعوا ﴿ ٱلصَّخُو ﴾ أصلاد الأطواد وأشسوا دوكرأ توثيث كالمتروم فتسوير العصارأ وهم أؤل رهط طسادعوا رَّمَنَ إِدْ وَالْتُصِيلادِ ﴿ إِلْمُوادِكِ ﴿ ٩﴾ المعلوم ﴿ وَ ﴾ ما عامل الله ﴿ فَرْعَوْنَ ﴾ منت مهم ﴿ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ الشكاك لعدُ العساكر ورحالهم أو المراد الشكاك للاصر وإلاهلاك.

﴿ ٱلذينَ ﴾ مكسور المحلّ لمناهو حال رهط عاد وصالح ومنك مصر أو محمول لهم ألوم ﴿ طفؤا ﴾ عدوا ﴿ في ٱلْبِلْد ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الأمصار ﴿ فاكْثُرُوا ﴾ هؤلاء الأرهاط ﴿ فيها ﴾ الأمصار ﴿ أَلْفُسَادَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾

إرم عطف بيان لعاد ﴿ ذَات العداد ﴾ أي كانوا بدويين أو الأجداد الطوال أو الله والنعمة أو البناء الرفيع ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخو ﴾ قطعوه ونحتوه بيوتا ﴿ بالواد ﴾ وادي القرى ﴿ وفرعون ذي الأوتاد ﴾ التي يعذب بها أو الجنود الكثيرة المثبة لملكة ﴿ الذيبن طبغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ﴾ القبتل والظلم

للعدول والأهلاك والحدل والعلق ﴿ قَمَتُ عدلاً ﴿ سَوْطَ عَدْابٍ ﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ هؤلاء الطُلاَح ﴿ وَيُلِكُ ﴾ محمد عدلاً ﴿ سَوْطَ عَدْابٍ ﴾ ﴿ ١٣﴾ أعسره وأدومه والمراد ما حلّهم حالاً ومع ما أعد لهم مآلاً كالسّوط مع المسّارم ﴿ إِنَّ وَيُكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ هو محل رصود الرُصد والعراد هو كراصدهم وعالم لأحوالهم ومعامل معهم كأعمالهم صوالح أو طوالح، أو هو محل إرصاد الأملاك وإعدادهم لمسلك العالم وممرّهم

﴿ فَأَمَّا ٱلْانسَنْ ﴾ المعكوس أمره ﴿إِذَا مَا آلِسَلُهُ ﴾ محت ﴿ رَبُهُ ﴾ ولا وأصاره موسراً ﴿ فَأَكُرمَهُ ﴾ مألاً وسروراً ﴿ وَنَعْمَهُ ﴾ أولاه آلا، ﴿ فَيَقُولُ ﴾ ولد أنه المعوسر ﴿ رَبِّي أَكْرِمَنِ ﴾ ﴿ و ا ﴾ عطا، ﴿ وأَمَّا إِذَا مَا ٱلنَّلُهُ ﴾ الله غسراً وصد أمعسراً ﴿ فَفَقُولُ ﴾ شعسراً ﴿ فَفَقُولُ ﴾ شعسراً ﴿ فَفَقُولُ ﴾ المعسر لوكس روعه وسوه إدراكه ﴿ رَبِّي أَفَتَن ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أبهد

﴿ كُلُّا﴾ ما الأمركما وهم لا المال للإكرام ولا الفسر لنطرد، وكم صالح عشر حاله وكم فالح وشع مثله وهو ولا عملكم أسوء منا هو كلامكم وهو ولا تُكرمُونَ النِّيمَ ﴾ وحماً وعطاء ﴿ ولا تُخَلَّضُونَ ﴾ هو الاحد، أهمكم أهمكم

<sup>﴿</sup> فصب عليهم ربك سوط عنداب﴾ أي عذابا متواترا تواتر السوط على المصروب، أو استعبر السوط لعداب الدنيا ﴿إنّ ربك لبالمرصاد﴾ يرصد الأعمال فلا يفوته شيء منها.

<sup>﴿</sup> فأما الإنسان ﴾ الجنس أو الكافر ﴿ إذا ما ابتلاه ربه ﴾ احتبره بالعنى ﴿ فأكرمه ونعمه ﴾ بالمال وغيره ﴿ فيقول ربى أكرمن ﴾ أعطاني لكرامتي عليه ﴿ وأما إذا ما ابتلاه ﴾ بالنفر ﴿ فقدر ﴾ بالتخفيف والتشديد ضيق ﴿ عليه رزقه فيقول ربى أهانن ﴾ بالتضييق عليه زاعما ان الغني للكرامة والتقر للهوان ﴿ كلا ﴾ نفول ربى أهانن ﴾ بالتضييق عليه زاعما ان الغني للكرامة والتقر للهوان ﴿ كلا ﴾ ردع عن ذلك ﴿ بل لا تكرمون البتيم ﴾ إضراب إلى ما هو شر من ذلك القول أي لا تحسنون إليه مع غناكم ﴿ ولا تحاضون ﴾ لا تحثون أنفسكم ولا غيركم ﴿ على تحسنون إليه مع غناكم ﴿ ولا تحاضون ﴾ لا تحثون أنفسكم ولا غيركم ﴿ على

﴿ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْئِينِ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ إطعامه ﴿ وَتَأْكُلُونَ ﴾ عدراً ﴿ ٱلتَّرَاثَ ﴾ سهام الأولاد الحساكل والأعراس.

﴿ أَكُلَّا لَمُنا ﴾ ﴿ ١٩﴾ لامّاً للحلال وهو سهمهم والحرام وهو سهام ما سواهم ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ ﴾ حلاله وحرامه ﴿ حُبّاً جَمّاً ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ امراً مع الحرص والولوع.

﴿ كَأَلُا ﴾ ردع لهم عمّا هو عملهم ﴿إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ وكسر الأطواد ﴿ دَكَا دُكَا ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ كسراً مكرّراً ﴿ وَجَاءً رَبُّك ﴾ طلع أمر ولاح حُكمه ﴿ وَ ﴾ حدد ﴿ أَلْمَلَك ﴾ مثلك كل سماء وأهله واللام للعموم ﴿ صَسفًا صَسفًا ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ سماطاً سماطاً حول الرّمكاء كعساكر العلوك وهو حال أو مصدر.

﴿ وَجِائِينَ ﴾ أورد ﴿ يَوْمَنْكُ ﴾ هو العصر الموعود معاداً ﴿ بِجَهَنَّمَ ﴾ صدد اهل المطلع والأدلاك ماذوها ﴿ يَقَدُّونُكُ عَصْراً موعوداً وروده وعامله ﴿ يَقَدُّكُو الْانسَنْ ﴾ ولد آدم طوالح أعماله. أو هو الَهُوّد وَالإذكار لمّا عَلِم سُوءُها وحسل له الشدم ﴿ وأنّى ﴾ للمحل ﴿ لَهُ عنود ﴿ الذَّكُورَى ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ الهنود المسلم

﴿ يَسْقُولُ ﴾ حسراً وسدماً ﴿ يَسْلَيْتَنِي قَسَدُمْتُ ﴾ عسلاً صالحاً

طعام المسكين ﴾ أي إطعامه ﴿ وتأكلون التراث ﴾ الميراث ﴿ أكلا لمنا ﴾ ذالم أي جمع لحمعهم عبب النساء والصبيان مع نصيبهم ويأكلون الكل ﴿ وتحبون المال حبا جما ﴾ كثيراً شديداً، وقرىء بالياء في الأفعال الأربعة ﴿ كلا ﴾ ردع لهم عن دلك ﴿ إذا دكت الأرض ﴾ بالزلزلة ﴿ دكا دكا ﴾ متكررا حتى سقطت جبالها ﴿ وجاء ربك ﴾ أمره أو قيره أو آيات قدرته ﴿ والملك ﴾ الملائكة ﴿ صفا صفا ﴾ مصطفين صفوفا مرتبة ﴿ وجيء يومث يجهم ﴾ تجر بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك لها تفيظ وزفير ﴿ يومث يتفكر الإنسان ﴾ سباته أو يتعظ ﴿ وأنى له الذكرى ﴾ أي منفعتها ﴿ يقول ﴾ تحسيراً: ﴿ ياليتني قيدمت ﴾ خيراً

﴿لِحَيَاتِي﴾ ﴿ ٢٤﴾ لطلاح العمر معاداً أو أراد عمر الحال الماصل ﴿ فَيَوْمَنِذٍ ﴾ الموعود ﴿ لَا يُعَدُّبُ ﴾ ورووه لا معلوماً ﴿ عَذَابَهُ ﴾ الله ﴿ أَحَدُ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ لا ملك رالاسواه والأمر لله وحده أو معاد الهاء ولد آدم الطّلائح.

﴿ وَ لَا يُوثِقُ ﴾ هو أسر السّلاسل ورووه لا معلوماً ﴿ وَثَاقَهُ ﴾ الله أو ولد أدم كما مرّ ﴿ أَحَدٌ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ عداه والحكم حكمه لا حكم لسواه

﴿ يَنَا يَتُهَا النَّفْسُ ﴾ دعاها الله وكلّمها كما كلّم رسول الهود إكراماً للمسلم أو دعاها المثلك المأمور ﴿ الْمُطْمَنَةُ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ إسلاماً وصلاحاً او اذكاراً لله أو لعدم الزوع والسّدم لها ﴿ الرّجعيّ إلى ﴾ سوعد ﴿ رَبُّك ﴾ أو إكراب أو أمره ﴿ راضيّةٌ ﴾ مع السّرور لما أعطاك الله ﴿ مَرْضيّةٌ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ عَملاً صددا لله و ذي الله لها وكلامه معها إمّا حال أمد العمر أو حال المعاد أو حال ورودها دار السّلام ﴿ فَأَدَّخُلِى فِي ﴾ عداد ﴿ عِبنيدِى ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ الصّلحاء وسلكيم ﴿ وَآدَخُلِى جَنِّي ﴾ ﴿ وَهُمْ مَهُم.

﴿ لحياتي ﴾ هذه أو وقت حباتي في الدنبا.

<sup>﴿</sup>فيومنذ لا يعذب عذابه ﴾ عذاب الإنسان ﴿أحد ﴾ أي لا يتولاه غيره أولا يعذب أحد في الدنبا مثل عذاب الكافر وكذا ﴿ولا يوثق وثاقة أحد ﴾ ويقال للنفس المؤمنة: ﴿ يَا أَيْتِهَا النفس المطمئنة ﴾ بذكر الله أو بحصول العقائد الصحيحة أو الأمنة ثقة بوعد الله ﴿إرجعي إلى ربك ﴾ إلى ثوابه ﴿راضية ﴾ بساطاك ﴿مرضية ﴾ عنده ﴿قادخلي في عبادي ﴾ الصالحين ﴿وادخلي جنتي ﴾ معهم.





## سورة البلد

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إكرام أمَّ الرَّحم وعهد الوالد والولد، وعسر حال ولد آدم، ووهم أحد أهل العدول عدم طُول أحد علاه، وسدمه لاهلاك مال آمر لعداء الرّسول صلعم، وإعلام سرّهم وحسّهم، وإعلاه آلاء أعطاها الله لهسم، ومدح أهل الإسلام وحمنهم المكاره، ودوام ركود أهل العدول دار الآلام.

# يسم ألله ألاختنج ألرجيم

﴿ آفسِمُ بِهَذَا آلْبَلَدِ ﴾ ﴿ ا ﴾ وهو أمّ الرّحم أو العراد ما الأمر كما وهموا ﴿ أَفْسِمُ بِهَذَا آلْبَلَدِ ﴾ ﴿ ا ﴾ وهو أمّ الرّحم أو الحرم كلة ﴿ وَأَنتُ ﴾ محتل (ص ) ﴿ حِلُ ﴾ حال أورد حلول الرّسول صلعم اعلاء لعلوه وإعلاماً لعلو المحل لعلو أهله. أو آل لا محرّم كما وهم طُلاَح أمّ الرّحم و حرّوا إهلاكك وحرّو اهسلاك سسواك مسمنا اصلحادوا. أو احل الله لك الإهلاك والأسر ﴿ بهذا البَلْدِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ حال ورودك لها وهو وعد لما أحل له عدم معهوداً ﴿ ووالد وما وَلَدُ هُ مَا الرّسول علاه السلام وولده محمّد ولده صلعم أو كل والد وولده.

﴿ لَقُدْ خَلَقْنَا﴾ لجكم ومصالح، هو حوار العبيد ﴿ ٱلْانسَسَ ﴾ عموماً ﴿ فَي كُنِدٍ ﴾ وعسرها وأمده ﴿ وَاللَّهُ مَا أَوْلِهُ صُرَّمَا الرَّحَمُ وعسرها وأمده السّام وإصره.

﴿ ٩٠ ـ سورة البلد عشرون آبة مكية ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لا أقسم بهذا البلد﴾ مكة ﴿ وأنت حل بهذا البلد﴾ حال به ﴿ ووالد وما ولد﴾ آدم وذريته من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم ﴿ لقد خلقنا الإنسان ﴾ جنسه ﴿ في كبد ﴾ تعب وشدة إذ يكابد الشدائد من وقت احتباسه في ضيق الرحم إلى

﴿ أَيَحْسَبُ ﴾ المر، وهما وهو أحد رؤساء الحُمس لعلوّ حاله وسطوع أمره ﴿ أَن لُن يَقْدِرَ ﴾ أصلاً ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إهلاكه ﴿ أَحَدٌ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مر، عموماً، أو أحد هو الله.

﴿ يَقُولُ ﴾ المر، خِ ﴿ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدا ﴾ ﴿ ٦ ﴾ آمراً لا عد له ولاحد السماعاً أو عداء لرسول الله صلعم وإهلاكه ﴿ أَيَحْسَبُ ﴾ وهما ﴿ أَن لَمْ يُوهُ ﴾ ما علم حاله حال إهلاك المال ﴿ أَحَدُ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ والله راء له وراصد لأحواله، ومعامل معه كأعماله معاداً.

ولم صرح الله حاله أورد آلاء أعطاها الله له كما أرسل ﴿ أَلَمْ تَجْعَل لَهُ ﴾ كرماً وعطاء ﴿ عَيْنَيْنَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ للإحساس ﴿ وَلِسَاناً ﴾ مسحلاً لأداء الكلام وإعلام لفراء ﴿ وشسفتين ﴾ ﴿ ٩ ﴾ لامداد الإكل والخسو والكلام ودمس الشمام ﴿ وهديشة آلنَجْذَيْنِ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ وسراط الصلاح الموصل له دار السلام والطلاح لموصل له دار السلام والطلاح لموصل له دار الاده وأصله المحل المتامك.

﴿ فَلَا أَفْتُحِمُ الْمَرِ، ﴿ أَنْعَقِبَهُ ﴾ ﴿ ١١﴾ وما وردهاكذاً وعسراً وما عداها ﴿ وما أدر لذ﴾ أعلمك محمد (ص) ﴿ مَا ٱلْعَقِبَةُ ﴾ ﴿ ١٢﴾ ما مدلولها وما مرادها أورد الشؤال إكراماً لأمرها ﴿ فَكُ رَقْبَةٍ ﴾ ﴿ ١٣﴾ لحول أهلها حرّاً ﴿ أَقُ إِطْعَنْمُ ﴾

نسوت وما عدد ﴿ أيحسب ﴾ الأنسان ﴿ أن ﴾ أنه ﴿ لن يقدر عليه أحد ﴾ فيبطش به ﴿ يقول أهلكت مالا لبداً ﴾ كثيراً بعضه على بعض يعنى ما أنفقه رياء وسمعة ، أو في عداوة على عَنْ ﴿ أيحسب أن لم يسره أحد ﴾ فيما أنفقه أي الله يبراه ويعدم قصده فيحاربه عليه ﴿ ألم نجعل له عينين ﴾ ببصر بهما ﴿ ولسانا ﴾ بعبر به عما في ضميره ﴿ وشفتين ﴾ يستعبر بهما على النطق وغيره ﴿ وهديناه النجدين ﴾ بيناله طريقي الخير والشر ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ أي فلم يطع من أولاه بذلك باقتحام العقبة أي دحولهما ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ وهي الطريق في الجبل استعبرت لما فسرت به وهو: ﴿ فلك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ تمجاعة لأن

ولو ماصلاً ﴿ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ شعار ومَحل ﴿ يَبِيماً ﴾ ولداً لا والد له وما وصل حدّ الحلم ﴿ ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ أهل رحم ﴿ أَوْ مِسْكِبناً ﴾ أهل عُسر وعُدم ﴿ ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ارماد وأصله وصول الصُّعد لعدم مهاد

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ﴾ الملأ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ أمر أحادهم أحاداً ﴿ بِالصِّبْرِ ﴾ حال ورود المكاره ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ألرّحم لأهل العسر والإعطاء لهم ﴿ أُولَتْنِكَ ﴾ المسطور أعمالهم ﴿ أَصْحَبَ الْمُعْمَةِ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ السّعداء وأهل دار السّلام.

﴿ وَ ﴾ العلام الله وكلام رسوله ﴿ هُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ أَصْحَنْبُ ٱلْمَشْنَعَة ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ مِسمعوا كلام الله وكلام رسوله ﴿ هُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ أَصْحَنْبُ ٱلْمَشْنَعَة ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ الله السّوه واهل الذراك ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ همؤلاء الضّلاح ﴿ فَمَارُ مُسؤَّصَدَةٌ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أوصدها الله وسدِّجِ الوأْعكمها. ورووها مع الوار.

في العنق والإطعام مجاهدة كاقتحام النفس العقبة ﴿ يتيما ذَا مقربة ﴾ ذَا قرابة في النسب فإنه مقدم على الأجنبي ﴿ أو مسكينا ذَا متربة ﴾ مصدر ترب إذا العقر والتسمق بالتراب ﴿ تسم كان من الذين آمنوا ﴾ عنطف على اقتحم وثم للتراخي الذكرى أو للبعد في الرتبة لتقدم الإيمان على سائر الطاعات ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ على الطاعة ﴿ وتواصوا بالمرحمة ﴾ الرحمة على الحلق ﴿ أولئك أصحاب الميمنة ﴾ اليمين أو اليمن ﴿ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة ﴾ الشمال أو الشؤم ﴿ عليهم نار موصدة ﴾ مطبقة.





### سورة الشمعر

موردها أمّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

عهد أكمل الشعود ولمعه، وعبهد الشماء ومؤسسها، وعبهد الرمكاء وممهدها، وعهد أدم ومصوره، وإلهام الله له الطّلاح والصّلاح، وروح مرء أصلحه الله علماً وعملاً، وسعده وطلاح مره دسسه الله، ووكسه عملاً، وإعلام دمدام رهط صالح علاه السّلام وإهلاكهم لمّا هلكوا كوماءه لهول أهل أمّ الرّحم،

## يسم ألله ألرختني ألرجيم

﴿ وَٱلشَّعْسِ ﴾ الواو للعهد ﴿ وَضَحَهَا ﴾ ﴿ ١ ﴾ لمعها وسطوعها ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَهُا ﴾ ﴿ ٢ ﴾ كساها طلوعاً كما هو حاله سمر الهلال أو طلوعه دلوكها كما هو حاله سمر الكمال ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَسلَهَا ﴾ ﴿ ٣ ﴾ أراها لأهل دلوكها كما هو حاله و حاله سمر الكمال ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَسلَها ﴾ ﴿ ٣ ﴾ أراها لأهل الإحساس أو الها ينشر مسه ومدلوله خ أطاحها وأماطها ﴿ وَٱللَّهِ إِذَا يغشها ﴾ ﴿ ٤ ﴾ عراها ودمسها ﴿ وَٱلسَّمام وَما طحنها ﴾ ﴿ ٤ ﴾ دحاها ومهدى

﴿ وَنَفْسِ ﴾ أراد آدم أو كلّيا عموماً ﴿ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ﴿ ٧ ﴾ عدّلها وصورها أحمد العنبور ﴿ فَأَلَّهُمُهَا ﴾ أعلمها الله ﴿ فُسجُورُهَا وَتَسقُو هَا ﴾ ﴿ ٨ ﴾ طلاحها وسوء حاله ومأله ﴿ قَدْ أَقْلَعَ ﴾ سَعْد ﴿ مُسن ﴾ وسوء حاله ومأله ﴿ قَدْ أَقْلَعَ ﴾ سَعْد ﴿ مُسن ﴾

٩١٩ - سورة الشمس خمس عشرة أو مست عشرة آية مكية ﴾
 بسم الله الرحين الرحيم

﴿ والشمس وضحاها ﴾ ضوؤها ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ تبعها طالعا عبد غروبها لبلة البدر، أو غاربا بعدها أو الشهر ﴿ والنهار إذا جلاها ﴾ فإنه تبرز فيه فكنه أبرزها ﴿ والليل إذا يغشاها ﴾ يفطى ضوأها بظلامه ﴿ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ﴾ عدل خلقها ، وما الذي شلانة بمعنى من وأوثرت عليها لقصد معنى الوصيفة كأنه قيل والشادر الذي بناها ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ عرفها طريقى الخير والشر وأخر النقوى للفاصلة

روح ﴿ زُكُمُهَا ﴾ ﴿ ٩ ﴾ طهرها الله وأصلحها علماً وعملاً ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ ما أدرك المرام وما وصل المراد ﴿ مَن دَسَمُهَا ﴾ ﴿ ١ ﴾ دسّمها الله ووكسها وأسرها طلاحاً واعلمها السّوء، وأصله دسّس أعّل لامه.

<sup>﴿</sup>قد أفلح من زكاها﴾ طهرها بالطاعة أو أنماه بالعدم والعمل ﴿وقد خاب﴾ حدر ﴿من دساها﴾ أخفاها بالمعصية أو بها وبالجهل.

<sup>﴿</sup>كذبت ثمود بطفواها﴾ سبب طغيانها ﴿إذ انبعث﴾ حين استدب صرف كذّب ﴿أشقاها﴾ أشقى ثمود قدار بن سالف عاقر الدقة ﴿فقال لهم رسول الله صائح ﴿ناقة الله الحدروا عقرها ﴿وسقياها ﴾ وشراسها قبلا تزاحموه فيه ﴿فكذبوه ﴾ بما أوعدهم به من نزول العذاب إن فعلوه ﴿فعقروها ﴾ أسد إليهم فعل بعضهم لرضاهم به ﴿قدمدم ﴾ أطبق ﴿عليهم ربهم ﴾ العذاب ﴿يدنبهم المسببه ﴿فسواها ﴾ أي الدمدمة عليهم أي عمهم بها فلم يعلت مسهم أحد أو ثمود بالإهلاك ﴿ولا يخاف ﴾ تعالى ﴿عقباها ﴾ تبعة الدمدمة، أو إهلاك شعود فلا يستوقى العقوية.







# سورة الَّايل

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها:

العهد لإعلاء حال العالم وصروع أعماله صلاحاً وطلاحاً، وخصول الوشع لورع له مال أعطاه نله وأطاعه وطرح محارمه، وحصول العسر لطالح أمسك مالاً وم أعطاه نله وصد عما أمر، وعدم عوده امساك العال حال هلاكه وروده السّام وإعلام هداهم لإرسال كلام الله، وهول أحدهم ورود السّاعور، وعدم ورودها إلاَ الأطلح الرّاد، وإعلام ورود دار السّلام للمسلم الأحسلح واعظاءه الأموال لمحو الأصار، وحصول ود الله.

# يسم ألله ألزختنج ألزجيم

﴿ وَٱلنَّهُ الواو للعهد ﴿ إِذَا يَغْشَى ﴾ ﴿ ١﴾ ألمع السّعود واسطعها. أو كلّ ما وراه طرمساء ﴿ وَمَا ﴾ موصول ما وراه طرمساء ﴿ وَمَا ﴾ موصول والعراد هو الله ﴿ خَلْقَ ﴾ أسر ﴿ ٱلذَّكْرَ وَٱلْأَنْفَى ﴾ ﴿ ٢ ﴾ آدم وحوّا، وأولاده. أو ما للمصدر، وحوار العهد ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ ﴾ عملكه وكدحكم ﴿ لُشَتَّى ﴾ ﴿ ٤ ﴾ صووع وأطوار.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى ﴾ صوالح ماله وأدّها لمصالح الإسلام ﴿ وآتَقَى ﴾ ﴿ ٥ ﴾ الله وطرح محارمه ﴿ وَصَدَقَ بِآلْحُسْتَى ﴾ ﴿ ١ ﴾ الإسلام أو دار السلام أو لا إله الأ الله ﴿ فَسَنَّيْسُرُهُ ﴾ سأسهُلُه وأعده ﴿ لِلْيُسْرَى ﴾ ﴿ ٧ ﴾ الأمر الشهل والعمل الصالح.

﴿ ٩٢ مسورة الليل إحدى وعشرون آية مكية ﴾

### يسم الله الرحور الرحيم

﴿ والليل إذا يغشى ﴾ عظامه المهار أو كل مابواربه ﴿ واللهاار إدا تجلى ﴾ ظير والكشنب بضوء الشمس ﴿ وما خلق ﴾ بمعنى من أو مصدرية ﴿ الذكر والأنشى ﴾ أي صنفيهما من كل نوع أو آدم وحواء ﴿ إن سعيكم لشتى ﴾ إن أعمالكم لمحتلفة جمع شتبت.

﴿ فأما من أعطى ﴾ حق الله ﴿ واتقى ﴾ المحارم ﴿ وصدق بالحسنى ﴾ بالتوبة أو الكلمة الحسنى ﴿ فسنيسر ، لليسرى ﴾ للطريقة

﴿ وَأَمَّا مَن بَخِلَ ﴾ وأمسَك ماله وما أعطاه كما أمر ﴿ وَآسْتَغْنَى ﴾ ﴿ ٨ ﴾ عمّا هو صلاحه لود المال ﴿ وَكَذَّبَ بِآلْتُحْسَنَى ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ردّها لودّ مدلولها والمراد ما مر ﴿ فَسَنْيَسُوهُ ﴾ أورده وآماً للأوّل ﴿ لِسَلْعُسْرَىٰ ﴾ ﴿ ١ ﴾ الدّرك والعدول وأعاسر أعماله وطوالحها ﴿ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ ﴾ ممسك المال سوء المعاد ﴿ مَالُهُ ﴾ لما أمسكه وما أعطاه محلاً صالحاً ﴿ إِذَا قَرَدْى ﴾ ﴿ ١ ﴾ هلك وأدركه السّام او هار وسط السّاءور.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا﴾ لجكم ومصالح ﴿ لَلْهُدَىٰ﴾ ﴿١٢﴾ إسلاك سواء الصراط، أو إعلام سلوك السّداد إرسالاً للرّسل واعلاء للأدلاء والأوامر والرّوادع ﴿ وَإِنَّ لَنَا﴾ ملكاً ومُنكاً ﴿ لَلاَّحْرَةَ وَٱلْأُولَىٰ﴾ ﴿ ١٣﴾ وكلّ واحد رامها مما عدا مالكها ما أدركهما وساء رومه.

﴿ فَأَنذُرْنَكُمْ ﴾ أهل الإنبراك لا تسلّنها ﴾ أحدُ وَالداد الورود دواماً ﴿ إِلَّا ﴾ مع كمال حرّه لمد سفرها الله ﴿ لا يَصْلَنها ﴾ أحدُ والمراد الورود دواماً ﴿ إِلَّا ﴾ الدرة ﴿ آلَا شَفَى ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ الأطلح حالاً ﴿ آلَدَى كذّب ﴾ رسول الله صلعم وما أوحاء له ﴿ وَسَيْحَكُها ﴾ المسلم والموحاء له ﴿ وَسَيْحَكُها ﴾ المسلم ﴿ آلَا تُقْمَى ﴾ ﴿ ١١ ﴾ الأصلح.

السرى سبال عنه فعل الطاعة، أو الحالة اليسرى وهي دحول الجنة ﴿ وأما من بسخل ﴾ سحل الله ﴿ والستغنى ﴾ عس شوابه ﴿ وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾ للطرية لعسرى، أو الحالة العسرى وهي دخول البار ﴿ وما يغنى عنه ماله ﴾ نبى واستنهام سمعناه ﴿ إذا تردى ﴾ في النار أو مات من الردى الهلاك ﴿ إن علينا ﴾ بمقنضى عدلنا ﴿ للهدى ﴾ إلى الحق ببعث الرسل ونصب الدلائل وفعن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٢٩: ١٨٥ ﴿ وإن لنا ﴾ خاصة ﴿ للآخرة والأولى ﴾ فلا تنفعنا الطاعات ولا تضرنا المعاصى ﴿ فأنذرتكم ناراً تلظى ﴾ تنظى أي تتلهب ﴿ لا يصلاها ﴾ لا يدخلها مؤبداً ﴿ إلا الأشقى ﴾ الشقى الكافر ﴿ الذي كذّب ﴾ بالحق ﴿ وتولى ﴾ عن الإيمان ﴿ وسيجنبها ﴾ يبعد عنها ﴿ الأتقى ﴾ التقى .

﴿ اللَّذِي يُسَوِّنِي ﴾ هسو الإعطاء طَوعاً لأمر الله ﴿ مَالَه ﴾ أهل العسر ﴿ يَتَرَكُى ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ روماً لطهره صدد الله والمراد إعطاءه لله لا لأمر سواه وهو حالو ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَه ﴾ الله ﴿ مِن ﴾ مؤكّد لما ﴿ نَعْمَةٍ تُجْرَى ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أعطه الله أوسها، وورد أرسلها الله إعلاماً لحال مرء هو أوّل أمراء أهل الإسلام وصهر رسول الله صلعم لما حرّر مملوكاً أسود، وهو مراد أحد ح ومعاد الهاء المسلم الأصلح، وهو صهر رسول الله صلعم ورداً لما هو موهوم الأعداء، وهو ما حرره الأله وصله مماه.

ما عمل عملاً ﴿ إِلَّا ﴾ عملاً ﴿ أَيْسَغَلَمْ وَجُمه ﴾ الله ﴿ زَيْسَه ﴾ ورود كرمه ﴿ أَلْأَعْلَى ﴾ ﴿ أَلْأَعْلَى ﴾ ﴿ وَ \* ٢ ﴾ كمالاً وامراً وقلكاً مِمَا أدركه أولوا الأحلام، وإلا للحسد أو للوصل عمّا مطروح والعراد ما أس العال لأمر إلا لزود ودّ الله وكرمه ﴿ ولسؤف يَرْضَىٰ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ وعد لصلاح المعاد.

<sup>﴿</sup>الذي يؤتى ماله ﴾ ينفقه في وجوه الير ﴿ يتزكى ﴾ يطلب أن يكون راكباً عند الله ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ فيجعل ما أغق مجازاة لهد ﴿ إلا ﴾ لكن أمس ﴿ ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ أي طلب رضاه وثوابه ﴿ ولسوف يرضى ﴾ مما يعطمه من الثواب.





•

## مورة الضحير

موردها أمّ الرِّحم، ومحصول أصول مدلولها:

إكرام الرّسول صلعم لِعَهد عدم طَرحه وطرح إلهامه وعدم ما عاداه الله واعلاء على الرّسول صلعم لِعَهد عدم طَرحه وطرح إلهامه وعدم ما عاداه الله واعلاء على حاله معاداً، ووعد الإسعاد له لِمحو أصار رهطه، وإعداد صروع آلاه أعطاها الله له ورعاء أحوال ولد هلك والده، ورعاء أهل العُسر والسّوال، والأمر لأداء حمد الآلاء.

# يسم ألله ألزختنج ألزجيم

﴿ وَالشَّحَىٰ ﴾ ﴿ ١ صدر عصر معادل للسّمر سمّه لمّا كلّم الله وسطه رسول الهود، وطرح السُّحَار رُكّعاً، أو المراد العصر المسطور كلّه، والواو للعهد ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ركد أهله أو طرماؤه، وحوار العهد ﴿ مَا وَدُعَك ﴾ حسمك محمّد (ص) وصرمك حسم المودّع، ورووا ما ودعك ومدلوله مِ ما طرحك ﴿ رَبُّك ﴾ والله مواصلك، ارسلها الله ردّاً لمّا وهم الأعداء ودُع الله رسوله محمّداً وطرحه وما ألهمه وما أوحاه ﴿ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ما عاداك ﴿ وَلَلّا خِرَةً ﴾ ما أعد الله معاداً أيهو المحل المحمود ولواء الحمد والمورد الأطهر والعطاء الموعود ﴿ حَبْرٌ ﴾ أصلح وأحمد ﴿ للّك مِنْ اللّهُ وَلَىٰ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ منا أعطاك حالاً.

﴿وَلَــُوفَ يُغطِيكُ ﴾ الله ﴿رَبُّكُ ﴾ معاداً موعوداً ما هــو مـعدُ لك وهــو المحلُ الموعود وما سواه ﴿فَتَرَضَى ﴾ ﴿ه﴾ لوصول ما وعد الله لك

﴿٩٣ ـ سورة الضحي إحدى عشرة أية مكية ﴾

#### بسم الله الرحس الرحيم

﴿والضحى﴾ أي صدر النهار أو كله ﴿والليل إذا سجى﴾ استقر ظلامه أو أهله ﴿ما ودعك ربك﴾ ما تركك ﴿وما قلى﴾ ما أبغضك ﴿وللآخرة خير لك من الأولى﴾ الدنيا الفائية ﴿ولسوف يعطيك ربك﴾ من الخير ما لم يعلم كنهه حدف المفعول الثاني للإبهام والتعظيم ﴿فترضى﴾ به.

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ ﴾ أما علمك الله، أوأما أدركك ﴿ يَسِيماً ﴾ لا سمسار لك ﴿ فَاوَىٰ ﴾ ﴿ وَ وَالله صدد عمل ﴿ وَوَجَدَكَ ﴾ علمك ﴿ فَالله و الطّلاع ولا علم لله الله الإرسال وأحكام الإسلام وما صراطه السمع ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ ولا عِلم لك نمعالم الإرسال وأحكام الإسلام وما صراطه السمع ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ ﴿ لا عَدَال الله وعلمك الإلهام وما أوحاك وأصارك إماماً رسولاً لأهل السّلوك ﴿ وَوَجَدَكَ عَآيَلًا ﴾ معسراً لا مال لك ﴿ فَأَغْنَىٰ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ لك مالاً وحلماً

وَفَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿ ٩﴾ هو الكوح لماله لِعَدَم طُوله وأرحمه والدُكر عهد مولدك وأول عمرك ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّائِلَ ﴾ سؤال الصلاح ﴿ فَلَا تُنْهَرُ ﴾ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّائِلَ ﴾ سؤال الصلاح ﴿ فَلَا تُنْهَرُ ﴾ ﴿ وَأَعْلِمُ مَا هُو صلاح العهد، أو ردْ نُه ردًا أصلح لحاله.

ووأمًا بِنَعْمَةٍ ﴾ الله ﴿رَبُكَ ﴾ ما أرسلك الله وأوحاك، أو كلّ ما أعطاك عموما ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةٍ ﴾ الله ﴿ وَالْحَمْدُ هَا إِنْ عَلَمْهُمْ وَأَعْمَمُهُمْ وَأَعْمَمُهُمُ وَأَعْمَمُ وَأَعْمُ مِنْ أَوْ كُلُّ مِنْ أَوْ عَلَمُهُمْ وَأَعْمَمُ وَأَعْمَمُ وَأَعْمَمُ وَأَعْمَمُ وَأَعْمَمُ وَاللَّهُ مُنْ إِنْ وَالْحَمْدُ هَا كُنّهَا مُعْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالَّا عَلَيْكُمْ عَلَالًا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَالُّهُ عَلَالُكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَالُكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَالْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلْ

والم يجدك ينيما فأوى فضمك إلى جدك صد المعطف لمه إلى عمك أسي طئب معطمه عليك ﴿ ووجدك ضالا ﴾ في الطريق حتى أثت بك حليمة إلى جدك أو في شعاب مكة أو في طريق الشام مع عمك أسي طائب ﴿ فهدى ﴾ هداك إلى حدك أو عمك أو غمك أو ضالاً عن المعارف والعلوم فعلمك بالوحى ﴿ ووجدك عائلا ﴾ فقبراً ﴿ فاعنى ﴾ متربية أبى طالب وربح التحارة والغنائم.

<sup>﴿</sup> فَأَمَا البِيمِ فَلَا تَقْهِر ﴾ فلا تغلبه على حقه لضعه ﴿ وأَمَا السَّائلُ فَلَا تَنْهِر ﴾ فلا توجره ﴿ وأَمَا بِنَعِمة ريك فحدث ﴾ هو شامل لكل سعمة وللتحدث بلسان المقال والحال.



•



;



h

## سورة الأنشراح

موردها أمّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها الموردها أمّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها العسر وعلق حاله وأمره، وحول إعلام وسع صدر الرَّسول وحمل حمله العسر وعلق حاله وأمره، وحول العسر وسعة، والزَّمر لطوع الله وحده طبعا للأوس معاداً.

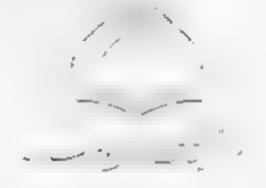

# بسم ألله ألزخمنن ألزجيم

﴿ أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ ﴾ لإكرامك محمد (ص) ﴿ صَدَّرَكَ ﴾ ﴿ ا ﴾ لسرارك مع الله ودعاء أهل العالم إلاه، أو للعلوم والحكم، وورد صدع الملك صدره مراراً وصار موسعاً مملق الأسرار والكلم، ومودع العلوم والجكم ﴿ وَوَضَعْنَا عَمَاكُ وَصَارَ مُوسَعًا مَاهُ وَصَارَ مُوسَعًا أَمَاهُ وَالْمَرَدُ مِنْ الإرسال واصلاح الكلّ. أو المعراد منا صدر عمّاه أماه الأنوك، أو حمل طلاح رهبطه مع الوكل عما صددهم واصرارهم ودواه صدودهم عمّا أمر لهم وردّهم أمره وحكمه كمّا دعهم للاسلام ﴿ أَلَّهِ يَ صَدَودهم عمّا أمر لهم وردّهم أمره وحكمه كمّا دعهم للاسلام ﴿ أَلَّهُ يَ فَعَلُ اللهُ وَكُرُكُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ حملاً واصرا، وهو ما كمّر كرد السّماء لو حمل ﴿ وَصَلَ اسمه صلعم مع اسمه علاه أمره ...

### ﴿ ٩٤ ـ سورة الشرح ثماني أيات مكية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿أَلَم نَشْرِح لَكُ صَدِرَكُ﴾ أَلَم نَفَتَحَه بِالنَّوة والعلم حتى قدت بأعباء الرسالة وصبرت على الأذى، أو بإزالة كل شاغل عن الحق ﴿ووضعنا﴾ حططنا ﴿عنك وزرك﴾ حملك الثقيل ﴿الذي أنقض ظهرك﴾ أثقله حتى سمع له نقيص أي صوت وهو أعباء النبوة، خففها الله عنه بتسهيل القيام بها، أو همه من ضلال قومه، أو من إيدائهم لك ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ بأن قرنت اسمك باسمي في الأدان

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مع الهم والألم والعماس اللواء أوصلك مؤلاء الأعداء سروراً وسلاماً وعلواً لإصلاح الأمر والإعلاء الإسلام ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ كرّره مؤكّداً أو العسر هو العسر الأوّل وما هو وال له وراء الأوّل.

﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ ﴾ عمّا أمرك الله وهو إعلام الأحكام ﴿ فَآنصَبْ ﴿ ٧﴾ كَدُ واكدح لله لا ما سواه واسع لطوعه أداءً لمحامد آلاء عددها الله ووعدها لك ﴿ وَإِلَىٰ ﴾ الله ﴿ رَبُّكَ فَآرْغُب ﴾ ﴿ ٨ ﴾ مِلْ وعُدْ عمّا عداه وهـو وحـده مـوصل مُرامك ومُكمَّل آمالك.

والشهدة والحطنة وفي القرآن ودكرت بعنك في الكتب المنتقدمة ﴿ فيان مع العسر يسرا ﴾ مع العقر الذي عيروك به سعة أو مع الشدة التي أنت فيه مس الكهار سهولة ومكر تعطيما ﴿ إن مع العسر يسراً ﴾ تأكيد أو استثناف وعد بأن مع العسر يسرأ آحر في الأخرة، وعليه توجه حديث: «لن ينغلب عسر يسرين» بأن العسر معرف فيتحد سواء كان للحنس أو العهد واليسر منكر فيتعدد لرجحان تعايرهما نظراً إلى دسبقت رحمتي غضبي، ﴿ فَإِذَا قَرِعْت ﴾ من الصلاة ﴿ فَانصب ﴾ فاتعب في الدعاء، أو فإذا فرغت من القرائض قانصب في أعمال الحير، أو قبيام الليل، أو من جهاد أعدائك فانصب في جهاد شفسك ﴿ وإلى ربك ﴾ خاصة ﴿ قارغب ﴾ تطلب ما عنده من خير الدارين،







درد

.



.

## يَسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالنَّيْنِ ﴾ الواو للعهد، وهو حمل حُلو صالح كنّه للأكل، وطعاه اسر، ودواء أعود محلّل الموادّ ومطهر محالّ الرّمل ومصلح شدد الطّحال ومسهل الأمعاء والمعد، وأصله سواك الرّسل ﴿ وَالزّيْسُونِ ﴾ ﴿ ) وهم حمل وإداء ودواء أصبح عموماً، وهو اسم الطّود أو المصر كالأوّل ومأكرهما مولد روح الموردواء أصبح عموماً، وهو اسم للمحلّه مطرح لو مع الولاء، ومورد دعا، رسول الهود وموعد طنوح سواطح الصّعود ومضع كام لله لودود ﴿ وَهَلَا الْمُعْدِدُ وَمَضْعَ كَامُ مَلْدُ لَا الرّاء،

﴿ لَــُقَدُ خَــلَقُتُا﴾ إكراما ﴿ الْإنسَــنَ ﴾ أراد العموم ﴿ فِينَ أَخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ﴿ ٤﴾ معدّل لطوره، والعراد أحمد صور ممّا سواه.

﴿ ٩٤ ـ سورة التين ثماني آيات مختلف فيها﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ والنين والزيتون ﴾ أي الثمرين خصّتا بالقسم لكثرة منافعهما وخواصهما. أو حلبن بالشام ينبتان الشمرين، أو مسحدي دمشق وسيت الصقدس ﴿ وطور سينين ﴾ الجبل الذي كلم الله عليه موسى وسينين الحسن أو المبارك أو اسم لمكان الطور كسينا ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ مكة ﴿ ومن دخله كان آمنا ٣.٩٧ ﴾.

﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ من انتصابه وحسن شكله وتميره

### سورة التير

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: العهد لاعلاء أسر ولد أدم أروع صور، ومعاد أهل العدول الساعور، وإكسرام أهسل الإسلام لإعطاء العطاء الأكسرم، وإعسلام حكسم الله الأحكم. وثم رددنه و حله والمحاصل صار معاد أصره ومال حاله لعدم حمده وصلاحه حوله أو حطه وأشقل سنفلين و ٥ آدم كل ما دم صوراً، أو أحط كل مخطبط محلاً وإلا المعلا وآلية بن عاصنوا اسلاماً كاملا ووعيلوا الاعمال وآلصنيك المعلا وآلية بن عاصنوا إسلاماً كاملا ووعيلوا الاعمال وآلصنيك اللواء أمر الله لهم وفلهم وفلهم أهل الإسلام وأجر المعوالج أعمالهم وغير متنون و ٦ لا خسم له ولاعد له علاهم وفما يُكذّ بُك محمد (ص) وبعد وراء ما لاح الأدلاء ووطد أمر الإسلام وإلد إلله والمعاد واحصاء الأعمال وألينس الإسلام وإلد المناكل وبا شحكم الخاكم والعدل وهو منا المناكل في المخلم والعدل وهو منا المناكل المناكل والمعاد واحداء الأعمال والمعاد واحداء الأعمال والمعاد واحداء المناكل والمعاد والمعاد والمعاد والمدال وهو منا أه عد المناكل المناكل والمعاد والمعاد والمناكل والمعاد والمدال والمعاد والمناكل والمعاد والمناكل المناكل والمناكل والمناكل

واشتماله على ما في العالم الأكبر ﴿ثم وددناه أسفل سافلين﴾ إلى أردل العمر أو الخموف أو إلى النار ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبلهم أجر غير معنون مقطوع أو منفص ﴿فما يكذبك يحملك على الكذب أيها الإنسان بأن تكذب ﴿بعد بالدين ﴾ بعد هذه الحجج ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ أقبضى القاضين فيحب بعدله البعث للجزاء.







### سورة العلة

وهو أوّل ما أوحاه الله، ومورده جراء، ومحصول أصول مدلولها:
الأمر لرسول الله صلعم لدرسه اسم الله الأسر لإعلامه صلعم اسم الله أوّل
كل أمر، وإعداد ما علّم الله لولد آدم علماً ورسماً وجكماً، ولَوم أهل الأصار
وإعلاء حال مرء زدع رسول الله صلعم وأهل الاسلام عمّا صلّوا وعدم علمه
عدم الله عماله وأحواله حال صلاحه، وأمرو لطّوع ما عد الله كما وهمه، وحال
طلاحه وعدوله عمّا هو السّداد وردعه عمّا هو موهومه، والهول لأهل الطّلاح
إصر وألماً، والرّدع نيرسول صلعم عمّا أطاعهم والأمر له صلعم لطوع الله
وحده.

# يسم ألله ألرخضج ألزجيم

﴿ آقرَاً ﴾ محمد (ص) كلام الله وادرسه معوّلاً ﴿ آسم ﴾ الله ﴿ رَبُك ﴾ وهو حال ﴿ اللَّهِ عَلَقَ ﴾ ( الكلّ ولا آسر سواه ﴿ خَلَقَ الْانسَسْنَ ﴾ أراد العموم وسمّه مع عمومه الكلّ لإكرامه ولإرسال كلام الله له ﴿ مِنْ عَلَقٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ دم عكالد.

﴿ أَقُرَأُ ﴾ كرّر مؤكداً وهو للإعلام والأوّل أعم ﴿ وَرَبُّكَ آلْأَكُورَمُ ﴾ ﴿ ٣﴾ الكامل كرمه ﴿ آلَّذِي عَلَّمَ ﴾ الرّسم ﴿ إِلْقُلَمِ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ رَوماً لدوام الأسرار والعنوم والحكم وصور الأحوال والأحكام والأوامر والمصالح كلّيا ﴿ عَلَّمَ ٱلْانسلنَ ﴾ والمهمه وأراه وأعلمه ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ مما هو صلاحه حالاً ومالاً أسراً للحواس وارسالاً للأعلام وإعلاماً للأدلاء.

﴿ ٩٦ - سورة العلق ثماني عشرة أو تسع عشرة أو عشرون آية مكية ﴾

### بسم الله الرحين الرحيم

﴿اقرأ﴾ القرآن متلبسا أو مستعينا أو مفتتحا ﴿باسم وبك الذي خلل ﴾ الخلق ﴿خلق الإنسان من علق جمع علقة وهي قطعة دم حامد ﴿اقرأ كرر تأكيداً، أو الأول لنفسه والثاني للتبليغ ﴿وريك الأكرم ﴾ الأعظم كرما من أن يوازيه كريم ﴿الذي علم ﴾ الخط ﴿بالقلم ﴾ لبقاء العلوم وإعلام الغائب ﴿علم الانسان ما لم يعلم ﴾ من العلوم والصناعات.

﴿كُلّا ﴾ ردع لطارح محامد الآلاء ﴿إِنَّ ٱلْانسَنْ لَيَطْغَيَ ﴾ ﴿٦ ﴾ لإسوداد صدره وطموح وساوسه وأوهامه ﴿أَنْ رَّءَاهُ آسْتَغْنَيَ ﴾ ﴿٧ علمه موسراً ﴿إِنَّ وَسَالِهُ وَاللّهِ وَرَبُكُ ﴾ والكلام مع طالح مرّ حاله أورده عكس ما سلك مهوّلاً ومهدّداً ﴿ ٱلرَّجْعَيْ ﴾ ﴿٨ العود مآلاً والمعاد امداً وهو مصدر.

وأَرَة يَتَ العدو الألَد و الألَد و اللّذي يَنْهَىٰ و ٥ و ردعا وعَبْدا عَبْدا عُو كَاملاً هو رسول الله صلعم وإذا صَلّى و ١٠ و ردعم العدو وطأ رأسه صلعم حال الرّكوع، وكما رآه راع واهرع، وعاد لمنا أحس وسطه ووسط الرّسول ساعوراً واهوالاً وأرّة يَتَ مكرر للأول وإن كَانَ الرّادع المحدود عمّا أراد وعَلَى واهوالاً وأرّة يَتَ مكرر للأول وإن كَانَ الرّادع المحدود عمّا أراد وعَلَى آلَهُدَىٰ والموالاً وإلى الرّدع وأو أمّو ما عداه و بالشّفوى الرّادع المده و بالشّفوى المرابع المداه و بالشّفوى المرابع المداه و بالشّفوى الرّدع وأو أمّو ما عداه و بالشّفوى المرابع المرابع المرابع المرابع حال الرّدع وأو أمّو ما عداه و بالشّفوى المرابع المرابع الرّبع المرابع وأو أمّو المرابع المراب

﴿ ١٢﴾ طَوع ما عدا الله كما وهمه. ﴿ أَرَة يُتَ إِن كَذَّبَ ﴾ الحاء ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ ﴿ ١٣﴾ عدل عما هو السداد كما هو حاله، أو المراد لو المردوع علم وأ أمراً للصلاح والسداد والرّادع الحاد راداً له وعادلاً عما هو السداد.

وألم يَعْلَم العدر وبأنَّ اللَّه عالم الكنَّ ويَرَى ﴿ 14 ﴾ أعماله وأسراره وعالم ليُده وطلاحه، ومعامل معه كأعماله، وهو ممّا اوعده الله ﴿ كَلّا ﴾ روع لمعدر عمّا روع الرسول ووهمه سداداً ﴿ لَيْنَ لَمْ يَنْتُهِ ﴾ وما رعا عمّا هو مسلكه، وهو لدده رسول الله صلعم ﴿ لَنَسْفُعاً ﴾ لأعطوا لا محال ﴿ إِلنّا صِيَةٍ ﴾ مسلكه، وهو لدده رسول الله صلعم ﴿ لَنَسْفُعاً ﴾ لأعطوا لا محال ﴿ إِلنَّا صِيَةٍ ﴾

وكلا وردع له ولتن لم يسته ك عين فعله والنسقعا بالناصية لنأخذن

<sup>﴿</sup>كلا﴾ حقا ﴿إن الأنسان ليطفى أن رآه استغنى ﴾ بالمال والحاه ﴿إن إلى ربك الرجعى ﴾ الرجعى ﴾ الرجعى ﴾ الرجع خطاب وعبد للإنسال على الالتفات ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ﴾ أحبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته ﴿أرأيت إن كان ﴾ العبد المنهى ﴿على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب ﴾ الناهي بالحق ﴿وتولى ﴾ عنه ﴿ألم يعلم بأن الله يرى ﴾ يعلم ما فعل فيجازيه.

﴿ ١٥﴾ ولا مغدا هامعداً ولا أورداها الدّرك ﴿ نَاصِيَةٍ كُنْدِيَةٍ خَـاطِتَةٍ ﴾ ﴿ ١٦﴾ والشّراد أهلها.

ورد لما مرّ العدوّ صدد رسول الله علاه السّلام وهو مصلّ وكلّم ألم أودعك، وهدّده رسول الله علاه السّلام وحاوره ما مهدّدك ادعوا الأهل والأرداء، وهم أمر ممّا معك أرسل الله،

﴿ فَلْيَدُعُ ﴾ العدو ﴿ فَادِيَهُ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أهل محله ورهبط داره ﴿ مَسْنَدُعُ الرَّبَانِيَةُ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أملاك السّاعور نمده للدّرك ﴿ كَلَّا ﴾ ردع له والمراد ما الأمر كما أمر وأرد ﴿ لَا تُطِعْهُ ﴾ محمد (ص) كلامه وامره ﴿ وَآسْجُدُ ﴾ ند دواما ﴿ وَأَتْتُرِب ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ وصر له مؤاماً.

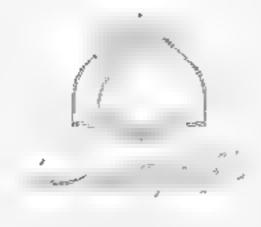

ساصيته ونحرُ بها إلى النار، أو لنسودنُ وجهه بها ﴿ناصية كاذبة خاطئة﴾ من محار الإسناد مبالغة في كذب صاحبها وحطته ﴿فليدع تاديه﴾ أهل ناديه أي مسجلسه لينصروه وذلك أن أبا جهل قال للنبي أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا ﴿سندع الزيانية﴾ خزبة جهنم فيأخذوه إليها.

﴿ كلا لا تطعه﴾ في مراده ﴿واسجد﴾ دم على سجودك وصل لله ﴿واقــترب﴾ وتقرب إليه مرز تحقیق تنظیم نیز بر میروی بسیدی مرز تحقیق تنظیم نیز بر میروی بسیدی



### سورة القدر

موردها أمِّ الرُّحم، وورد موردها مصر رسول الله صلعم، ومحصول أصول مدلولها:

إعلام إكرام أسعد الأسمار وهو عصر ورود كلام الله المرسل ورود أملاك الشمد، ولرّوح والشلام للعالم عمّا وردهم اللأواء والكره، وسلام الأملاك لأهل الاسلام كلّ أعصاره وساعه.

# يُعنم أللَّهِ ألرَّحْمَنِ ألرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ كَلَام الله كلّه مصاعد السّماء الأول أو أوله للرّسول صلعم.

أو الملك الأكرم والأول أصح لما ورد هو مسطور اللّوح ومحطّه كلّه ومورده اؤلا السّماء الاؤل واوحاه للرّسول كلاماً كلاماً كما هو الصّلاح ﴿ فِي لَسِلَةً الْقَدْرِ ﴾ ﴿ ﴾ أسعد الأسمار لإصلاح الأمور والأحكام واحصاء الأعمال والأطوار ﴿ وَمَا أَذُولُكُ ﴾ ما أعلمك محمد (ص) ﴿ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ وحدما ﴿ خَيْرٌ مِن أَلفِ أَمرها وما حانها أورد للإكرام والمدح ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ وحدما ﴿ خَيْرٌ مِن أَلفِ شَهْرٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ لا معها عمالاً وصلاح الإمار السدّها مسد عمر اطول منا مر مع صوالة الأعمال.

﴿ تَنَزُّلُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ﴾ كلّهم ﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾ المَلك الأكرم أو صرع أمـلاك أو الرّحم معهم ﴿ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ وحكمه ﴿ مَن كُلُّ أَمْرٍ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ لكلّ أمر أرده

﴿٩٧ ـ سورة القدر خمس آيات أو ست مكية أو مدية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿إِنَا أَنْزِلنَاهُ أَيُ القرآنَ أَضْمَرُ وَلَمْ يَذَكُرُ تَعَظّيما لَهُ بِأَنْ غَنَى عَسَ التَعْمَرِيحِ ﴿في لِبلة القدر﴾ جملة من اللوح إلى السماء الدنيا ثم نزل نجوما إلى النبي في نحو ثلاث وعشرين سنة أو ابتدأ بإنزاله فيها ﴿ وما أدراك ما ليلة القدر﴾ تعظيم لها وإبهام لفضلها ﴿ليلة القدر حَيْرُ مِن أَلْفَ شَهْرِ ﴾ ليس فيها ليلة القدر ﴿ تَمْزُل ﴾ تتنزل ﴿الملائكة والروح ﴾ جبرئيل أو خلق أعظم من الملائكة ﴿ فيها باذن الله للعام كله مما هو الصّلاح، ورووه كلّ امريم.

وَسَلَنَمٌ وحده والمراد عصر احمام السّلام وهو الرّوح والصَّح أو عصر عِد سلام الأملاك لأهل الإسلام ﴿هِينَ وحدها وسواها عصر احمام سوء وسلام ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ ﴿٥ ﴾ عصر طلوعه وهو مطرح لوامع الأسرار وموعد وصول الأحرار، ورووه مطلع مكسور اللهم.

ربهم > بأمره في كل سنة إلى النبي وبعده إلى أوصياته ﴿من كمل أمس بكل أمس قلر في تلك السنة او من أجله ﴿سلام همي قدم الخبر للحصر أي ما همي إلا سلامة، أو سلام لكثرة سلام الملائكة فيها على ولي الأمر ﴿حتى صطلع الفجر > وقت طلوعه.







## سورة لم يدر (البيّنة)

موردها أمّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعلام كمال طلاح أهل الطّرس وأهل العدول، وسداد أحكام كسلام الله، وإعلاء حال طَوع العالم لله وأطلح الأمّم وأصلحهم، وعِدل أعمال كلَّ، وموعودي أهل الرّوع وداد الله حالاً ومآيلاً.

# يعتم ألله ألرنضن ألرجيم

لمّارصد أهل الطّرس وأهل الودّ والسّواع إرسال محمد الموعود صلعم وعنو عصره كما هو المسطور، وأرادوا إسلامهم، وطرح أطوارهم حال سطوع عيده صلعم حكاه الله اعلاء لحالهم، وأرسل ﴿لَمْ يَكُنِ ﴾ الملا ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وألحدوا ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ ﴾ الهود ورهبط روح الله ﴿ وَ كَفَرُوا ﴾ عدلوا وألحدوا ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ ﴾ الهود ورهبط روح الله ﴿ وَ الرّبط ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أهل الود والسّواع ﴿ مُنفَكِّينَ ﴾ عما هو عميه وهو الزهط ﴿ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أهل الود والسّول صلعه حال وروده ﴿ حَتَّى تَأْتِيَهُم ﴾ أهل العدول، أو الوعد الأطاعهم للرّسول صلعه حال وروده ﴿ حَتَّى تَأْتِيهُم ﴾ أهل العدول ﴿ ٱلْمُتَالِدُ والعراد مُحمَّد رسول الله صلعه، أو كلام الله المرسل له صلعه.

﴿ رَسُولَ ﴾ وهو مُحمَد رسول الله صنعه أو الملك المرس مرسل ﴿ مِنْ اللَّهِ ﴾ المرسل للرّسل ﴿ يَتْلُوا ﴾ الرّسل أو المنك المرس ﴿ صُبّحُفاً ﴾ طروسا ﴿ مُطّهّرَةً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ طهرها الله عمّا الرّكس وهنو الولع أو منا مسيها إلا الأطنهار

﴿٩٨-سورة البينة ثماني آبات أو تسع مدنية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿لَم يَكُنُ الدَّينَ كَفُرُوا مِن أَهِلُ الكِتَابِ الْيَهُودُ والنصاري ﴿ والمشركين ﴾ عبدة الأصبام ﴿منفكين ﴾ عن كفرهم أو وعدهم باتباع الرسول إدا جاءهم ﴿ حسى تأتيهم البينة ﴾ الحجة الواضحة وهي محمد مَنْ الله الله ورسول من الله ﴾ بدل من البيه ﴿ وسعفا ﴾ أي ما تتضمته لأنه كمان أميا ﴿ مطهرة ﴾ من الباطل لا يحسها إلا

﴿فِيهَا﴾ الطّروس ﴿كُتُبُ ﴾ ما سطر ورسم والمراد أحكامها ﴿قَيَّمَةٌ ﴾ ﴿٢﴾ عدول سؤاها الله عدلاً.

﴿ وَمَا تَفَرَقُ ﴾ وما اصدع الملا ﴿ الله فِينَ أُولُوا ﴾ أعطوا ﴿ الْكِتُنْ ﴾ المرسل والمراد إسلام رهط وعدول رهط حسدا ﴿ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا ﴾ للمصدر ﴿ جَاءَتُهُم ﴾ أهل الطرس ﴿ الْبَيْنَةُ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ الرّسول المحدوح المعلوم أوّلاً المرصود الموعود سطوعه ولمّا طَلّع لوامع أعلامه وسطع معالم أحكامه أسلم رهط وعدل رهط.

﴿إِنَّ ﴾ المسلا ﴿ السلامِ تَكَفَّرُوا ﴾ عبدلوا عبدًا أصروا ﴿ مِسنَ أَهْلِ الْكِسَبِ ﴾ الهدود ورهبط روح الله ﴿ وَٱلْسَمَّرِكِينَ ﴾ أهل الود والسُواع ﴿ وَالْسَواعِ الله وَ السُواعِ ﴿ فِلْسَارِ جَسِهَنَمَ ﴾ ودركها صعاداً ﴿ خَلْسَلِدِينَ فِسِهَا ﴾ درًاماً

المفهرون ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ مكتوبات مستقيمات بالحق ﴿ وما تغرق الذين أوتوا الكتاب ﴾ عما اجتمعوا عليه من كفرهم بأن آمن بعضهم أو عن وعدهم بات الرسول بأن يشتوا على الكفر ﴿ إلا من بعد ما جاءتهم البيئة ﴾ كفوله: ﴿ وسلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ٨٩: ٢ ﴾ . وخص أهل الكتاب بمزيد التوبيح لعلمهم ويلزمه كون المشركين أولى بالنفرق لجهلهم ﴿ وما أمروا ﴾ بما أمروا به من كتبهم ﴿ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ من الشرك والرياء ﴿ حمنها م مائلين عن الأديان الباطلة ﴿ وبقيموا الصلاة ويدؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ السلة المستقيمة .

﴿إِنَ الذِّينَ كَفُرُوا مِنْ أَهِلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارَ جَهِنَمُ خَالَدِينَ فِيهَا ﴾

﴿ أُولَكُنِكَ ﴾ الرَّهط ﴿ هُمْ ﴾ لا سواهم ﴿ شَرُّ ٱلْيَرِيُّةِ ﴾ ﴿ ١ ﴾ أسوء أهل العالم.

﴿إِنَّ ﴾ الملأ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أسلموا لله سداداً مع رسوله ﴿ وَعَسِلُوا الصَّلْطِحُلْتِ ﴾ الملأ ﴿ ٱللَّعِمال ﴿ أُولَلَئِكَ ﴾ أهل الإسلام ﴿ هُمَ ﴾ لا سواهم ﴿ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ أكرمها وأصلحها.

﴿جَزَآؤُهُمْ عِندُ﴾ الله ﴿رَبُهِمْ﴾ معاداً ﴿جَنَّنَتُ﴾ ورود محال ﴿عَدْنِ﴾ رُموك مع الحور والسّرور ﴿تَجْرِى﴾ اطراداً ﴿مِن تَحْتِهَا﴾ دوحها وصروحها ﴿آلاَنَهُمْ ﴾ مثل الماء والعسل والدر والشدام ﴿خَسْلِدِينَ فِيهَا ﴾ ليم دوام الرُموك والسّرور وهو حال ﴿أَبَدا ﴾ مؤكّد ﴿رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُم ﴾ أهن الإسلاء وعمّا عملوا ﴿وَرَضُوا ﴾ حؤلاء الصّلحاء ﴿عَنْهُ ﴾ الله وعمّا أعطاهم ﴿ذَ لِكَ ﴾ المسطور ﴿لِمَنْ خَشِي ﴾ راع الله ﴿رَبَّهُ ﴾ ﴿٨﴾ وأصاره.

حال مقدرة ﴿أولئك هم شر البرية ﴾ الخليقة ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ قدم مدحهم مبالغة ﴿جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ جمعت مضافة وموصوفة بما به بتم نعيمها مبالغة ﴿أبدا ﴾ تأكيد لحلودهم ﴿رضى الله عنهم ﴾ بنطاعتهم ﴿ورضوا عنه ﴾ شوابه ﴿ذلك ﴾ المعدود من الجزاء والرضوان ﴿لمن خشى ربه ﴾ فأطاعه ولم يعصه.





## سورة الزّلزلة ﴿الزّلزالِ ﴾

موردها أمّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: اعلام أحوال المعاد وأهوالها واصدار الرُّمكاء أموالها وأحمالها، وإعلامها أعمال أهلها طراً لإعلام الله وإلهامه لها، وصدور أهل العالم عمّا هو مرامسهم لإحساسهم أعمالهم وعدل الطّوع للصّالح وأوس الإصر للطّالح.

# يسم ألله ألرخضن ألرجيم

﴿إِذَا زُلْزِلْتِ ﴾ حُرِّك ﴿ الْأَرْضُ ﴾ كلّها ﴿ زِلْزَالَهَا ﴾ ﴿ ﴾ الموعود وهو مصدر مكسور أو كسلسال اسم ومحرّكها الصّور وكسر دوحها وأطوادها وهدم دورها وآكامها ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ﴾ لأمر الله وحُكمه ﴿ أَثْمَقَالُهَا ﴾ ﴿ ٢ ﴾ أموالها وأحمالها طرّاً ﴿ وَقَالَ اللّه سَنَّ ﴾ الطّالح لمّا رآها لِغدم إسلامه المعاد أو الأعمّ لمّا أحس أمراً مُهُولًا وحالًا مُروّعاً ﴿ مَا ﴾ حصل ﴿ لَهَا ﴾ ﴿ ٣ ﴾ وما حالها روعاً لهؤلاء الأحوال.

﴿ يَوْمَنِيدٍ ﴾ الموعود ﴿ تُتَحَدَّبُ ﴾ العالم ﴿ أَخْبَارَهَا ﴾ ﴿ ٤﴾ أعمال أهلها صوالح أو طوانح ﴿ يَأْنُ ﴾ آلله ﴿ رَبِّكُ ﴾ أعِظاها مسحلاً وكلاماً محاوراً معلوماً و ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ ﴿ ٥ ﴾ أَمَرُهَا وأنهمها.

﴿ ٩٩ ـ سورة الزنزلة ثماني آيات أو تسع مدنية أو مكية ﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿إذَا زَلْزَلْتَ الأَرْضَ أَرْجَفَتَ لَقِيامِ السَاعَة ﴿ زَلْزَالُهِ الْمَسْتُوجِةُ لَهُ أَو الْمَقْدِرُ لِهَا أَو الْعَامِ لَجَمِيعِها ﴿ وَأَخْرِجِتَ الأَرْضَ أَثْقَالُها ﴾ ما في بطنها من الكنون المقدر لها أو العام لجميعها ﴿ وقال الإنسان ﴾ وقال الجنس أو الكافر بالبعث لأن المؤمن به يعلمه ﴿ مَا لَها ﴾ تعجبا من حالها ﴿ يومئذ ﴾ بدل من إد أو ناصبها ﴿ تحدث أخبارها ﴾ تخبر بلسان حالها بقيام الساعة أو ينطقها الله فتخبر بما عمل عمل عملها ﴿ بأن ﴾ تمحدث بسبب أن ﴿ وبك أوحسى لهما ﴾ إليها أمرها بذلك عمليها ﴿ بأن ﴾ تسحدث بسبب أن ﴿ وبك أوحسى لهما ﴾ إليها أمرها بذلك

﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ الموعود ﴿ يَصْدُرُ آلنَّاسُ ﴾ صدراً عنا ركدو، مُدداً طُوالاً وهو مراسمهم لمعادهم، وهو محصل احصاء الأعمال أو عوداً عمّا وهو محل الأحصاء ﴿ أَشْتَاتاً ﴾ صعاصع واحداً واحداً لواحد سرور وروح ولواحد هم وروع أو لواحد سلوك صراط دار السّلام ولواحد ورود دار الآلام ﴿ لِلْيُرَوْا ﴾ ورود معلوماً ﴿ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ طروس أعمالهم أو مآل أعمالهم.

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ﴾ لَها، ﴿ ذَرُو ﴾ أراد عملاً ما صلاً ﴿ خَبْراً ﴾ صائحاً ﴿ يَرَهُ ﴾ (العمل الصالح مسطور الطّرس أو مآل عمله وهو المسلم الصّائح ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾ عملاً ﴿ مِثْقَالَ ﴾ نها، ﴿ ذَرَّةٍ شَرّاً ﴾ سو، ﴿ يَسرَهُ ﴾ ﴿ ٨ العمل الشّاء أو مآله وهو المُلحد الطّائح، وكلّهم راؤ عملهم ومدركو سهمهم معاداً

<sup>﴿</sup> يومئذ يصدر الناس ﴾ من مخارجهم من قبورهم إلى الموقف ﴿ أَسْتَاتًا ﴾ متفرقين في أحوالهم أو يصدرون من الموقف متفرقين إلى منازلهم من حنة أو بار ﴿ ليروا أعمالهم ﴾ جزاءها ﴿ فعن يعمل مثقال دُرة ﴾ زنة نملة صعيرة أو هاءة ﴿ خيراً يره ﴾ يرى ثوابه، هذا في المؤمن وأما في الكافر فقيل يرى جزاءه في الدنيا أو بحفف عنه في الأخرة ﴿ ومن يعمل مثقال دُرة شراً يره ﴾.







## سورة العاديات

موردها أمّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعلام إكرام أهل العماس مع أعداء الإسلام واعلام اطلاع الله ولوم ممسك ود المال وما أعطاه لله، وإعلام اصدار أهل المرامس وإعطاء الرّوح لهم وسطوع الأسرار وعلم الله للطّوع والإصر.

# يسم ألله ألرئمني ألرجيم

لما أرسل رسول الله صلعم ولد عمرو مع رهط معزأ معهوداً للأعداء وأمرهم ورودهم ودهمهم الأعداء سحراً وعودهم عصراً معلوماً، وهم ما عادوا لموعدهم لأمر طرءهم والحسّاد وهموا هلاكهم، أرسل الله لسرور أهل الإسلام في الكسراع في السعيد السيار مسسرعاً والواو نسعيد في الكسراع في السعيدية عدا عدوا سيار مسسرعاً والواو نسعيد في في الكسراع في الدوا أو هو حمسيا حال عدوها وهو أن أح وهو مصدر أو حال في في المحود أو حمل في المحود أو في المحل الموعود أو في المحل الموعود أو السحر المعهود في في المحل الموعود أو العدو أو السحر المعهود في في المحل الموعود أو العدو أو السحر المعهود في في أعداء والمراد أهل الكراع.

♦ ١٠٠ - سورة العاديات إحدى عشرة أية مدىية أو مكبة ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿والماديات﴾ حيل الغزاة تعدو فتضبح ﴿ضبحا﴾ وهو صوت أسفسها إذا عدت أو ضمامحة ﴿فسالموريات﴾ الخيل تورى النار ﴿قدحا﴾ بحوافرها ﴿فالمغيرات صبحا﴾ وقت الصبح ﴿فأثرن به نقعا﴾ هيجن بعد وهمن أو بذلك الوقت أو متلسات باللقع الوقت غباراً ﴿فوسطن به﴾ توسطن بالعدو أو بذلك الوقت أو متلسات باللقع ﴿جمعا﴾ من العدو عطف على الاسم لأنه بمعنى الفعل أي اللائي عدون وأورين

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنْ عسموماً، وهسو حسوار العسهد ﴿لِسَرَبِّهِ ﴾ لآلاء الله ﴿لَكَنُودٌ ﴾ ﴿ أَكُنُودٌ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَا أَعَطَاهُ الله لُودُهُ المال، وورد هو كلّ مرء أكل وحده ولدم مملوكه وأمسك ماله ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ المرء أو الله ﴿ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ﴾ العمل ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ عدل لسطوع مال عمله له أو راصد مطلع معامل معه كما اوعد ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ المرء ﴿ لِحَبِّ ٱلْعَجْيْرِ ﴾ لود المال ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾ لود المال

﴿أَفْسَلَا يَعْلَمُ المرء ﴿إِذَا يُعْيِّرُ ﴾ وصدع ﴿مَنا ﴾ كلّ أحد ﴿فِي الْقُبُورِ ﴾ ﴿٩ المرامس وما سدّ مسدّها ﴿وَحُصِّلَ ﴾ صدع ومحص ﴿مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ ﴿٩ المرامس وما سدّ مسدّها ﴿وَحُصِّلَ ﴾ صدع ومحص ﴿مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ ﴿١٠ الإسرار صالحاً او طالحاً.

﴿إِنَّ ﴾ الله ﴿رَبِّسَهُم بِسَلِمْ ﴾ وأحسُوالهِم ﴿يَسَوْمَنِذِ ﴾ المسوعود ﴿لَخَبِيرٌ ﴾ (الله ﴿رَبِّسَهُم بِسَلُمْ ﴾ وأحسُوالهِم ﴿يَعْفِيرٌ ﴾ (١١ ﴾ لعالِم أحاط عِلمه الكلّ منا أعلوا وما أسرُوا، ومعامل معهم كأعمالهم.

فأعرن ﴿إِن الإنسان﴾ الجنس أو الكافر ﴿لربه لكنود﴾ لكفور ينجحد نعمة الله ﴿وَإِنّه على ذلك﴾ على كنوده ﴿لشهيد﴾ على نفسه بنصنعه أو «الهناء» لله ﴿وَإِنّه للحب الخير﴾ لأجل حب المال ﴿لشديد﴾ لبخيل أو لقوي ولطاعة ربه صنعيف ﴿أفلا ينعلم إذا بنعثر﴾ بنحث وأخبرج ﴿منا في القبور﴾ من الموتى أحياء ﴿وحصل﴾ ميز وبين ﴿ما في الصدور﴾ من إيمان وكفر ﴿إن ربهم بنهم ينومنذ لخبير﴾ عليم بأحوالهم وأعمالهم فمجازيهم بها.





مرر محرف التي يور موادي المساحد ي مرار محرف التي يور موادي المساحد ي

\_ ... .. .

### سورة القارعة

موردها أمُّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعلام رَوع المعاد وحصوله لكلَّ ما له حسّ وحراك أو لا، وإعلاء رُوح أهل دار السّلام وصوائح الأعمال وهم أهل الدّرك والسّاعور وحَوَّلها أمّهم ومأواهم.

# يننم ألله ألزخض ألزجيم

﴿ اَلْقَارِعَةُ ﴾ ﴿ ا ﴾ ﴿ مَا اَلْقَارِعَةُ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ محمول لِما وهو مع محموله محمول للمحكوم الأوّل كرّرها إكراماً لحالها ﴿ وَمَا أَذْرَ لَكَ ﴾ وما أعلمك محمد (ص) ﴿ مَا أَلْقَارِعَةً ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ما أمرها وما حالها.

﴿ يَكُونُ ٱلنَّاسُ ﴾ معمول لمسطروح ﴿ يَكُونُ ٱلنَّاسُ ﴾ كلهم لكمال الرّوع ﴿ كَالْفَرَاشِ ﴾ مما طار وهام وحار وهلك ﴿ ٱلْمَبْنُوثِ ﴾ ﴿ ٤ المصعص ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ ﴾ الأطواد كلها كسوراً صروعاً صعاصع لأمر الله وروعه ﴿ كَالْمِهْنِ ﴾ الأحمر والأسود والأصحم ﴿ ٱلْمَنقُوشِ ﴾ ﴿ ٥ المصعصع. ﴿ كَالْمِهْنِ ﴾ الأحمر والأسود والأصحم ﴿ ٱلْمَنقُوشِ ﴾ ﴿ ٥ المصعصع. ﴿ فَأَمَّا ﴾ كل ﴿ مَن تَقلَتْ مَو زُينَةً ﴾ ﴿ ٦ ﴾ صوالح أعماله أو معالمها ﴿ فَهُو ﴾ معاده الموصول ﴿ فَهُ عِيشَةً وَّ أَضِيَةً ﴾ ﴿ ٧ الملها وعمر سارً كاس

﴿ ١٠١ - سورة القارعة ثماني أيات أو إحدى عشرة أية مكية ﴾

#### بسم الله الرحس الرحيم

﴿القارعة ﴾ القيامة فإنها تقرع القلوب بأهوالها ﴿ما القارعة وما ادراك ما القارعة ﴾ مرّ نظير ، في سورة الحاقة ﴿يوم يكون الناس ﴾ نصب بما دل عليه القارعة أي يقرع ﴿كالقراش المبثوث ﴾ كالجراد أو مايتهافت في النار المنتشر لكثرتهم وتفرقهم وتموجهم حيرة ﴿وتكون الجبال كالعهن المتفوش ﴾ كالصوف الملون المندوف لتفرق أجزائها وخفة سيرها ﴿فأما من شقلت موازينه ﴾ بأن الماون المندوف لتفرق أجزائها وخفة سيرها ﴿فأما من شقلت موازينه ﴾ بأن رجحت حسناته ﴿فهو قي هيشة راضية ﴾ راض صاحبها من مجاز الإسناد أو ذات

سورة القارعة: ١٠ــ١٠....٠٠٠ بين من ١٠٠٠ بين من من المنازعة المارعة الم

وهو واحد الشعداء.

﴿ وَأَمَّا مَنْ ﴾ كلّ أحد ﴿ خَفَّتْ مَوْ زِينَهُ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ وطَلح عمله وساء أمره ﴿ فَأَمَّةٌ ﴾ مأواه، أو أمّ رأسه ﴿ هَاوِيَةٌ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ الدّرك والعراد هَوَوا وسطها لرؤسهم ﴿ وَمَا أَذْرَ لَكَ ﴾ ما أعلمك محمّد (ص) ﴿ مَاهِيَهُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ فَارَّ حَرُها.

رضا ﴿وأما من خفت موازينه ﴾ بأن رجحت سيئاته ﴿فأمه هاوية ﴾ مأواه البار ثمم عضم هاوية بقوله: ﴿وما أدراك ماهيه نار حامية ﴾ شديدة الحر.

مرز تحقیقات می در اعلان است. مرز تحقیقات می در اعلان است.



## سورة التّكاثر

موردها أمَّ الرَّحم، ومحصول أصول مدلولها: لوم رهط ودُوا العمر الماصل وسهدوا مع عدَّ الأولاد والأموال، وردعهم عمّا ودُوه وسمدوا معه، وإعلام ما هو أمد الأمر وهو السّام، وسهم أهل السهو وهو الأصار والآلام، والسّؤال لأهل الأموال معاداً.

# يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ أَلَهَنْكُمْ ﴾ ولأكم وضدُّكم عسمًا أمركم الله ﴿ ٱلتَّكَمَاثُرُ ﴾ ﴿ ١ ﴾ أموالاً وأولاداً ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَامِرَ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ وأدرككم الشاء.

﴿كُلُّهُ ردع. والمراد ما الأمركما هو وهمكم لوكس روعكم ﴿مَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٣﴾ أمد العمر حال حلول الشاء سوء أعمالكم ﴿ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٤ ومأواكم المرامس أو كرر موكدا ﴿كَلُّه كرر الرّدع مهولا ﴿لَوْ مَعْلَمُونَ ﴾ وأن أحوالكم ﴿عِلْمَ ﴾ الأمر ﴿ آلْيَقِينِ ﴾ ﴿٥ ﴾ والمراد كعمم الأمركما هو هو أو هو المراد كعمم الأمركما هو هو أو هو العلم الحاصل حال إدراك الشاء وحوار لو مطروح وهو لم ألهاكم ما مر كما مر".

### ﴿١٠٢ ـ سورة التكاثر ثماني أيات مدنية أو مكية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ألهاكم﴾ شعلكم عن التعكر في أمور الآخرة ﴿التكاثر﴾ التعاجر بكثرة المال والرحال ﴿حتى زرتم المقابر﴾ بأن متم ودفئتم فيها أو بأن عددتم الموتى تكاثرا بيم ﴿كلا﴾ ردع عما هم فيه ﴿سوف تعلمون﴾ سوء عاقبة تكاثركم ﴿ثم كلا سوف تعلمون﴾ كرر تأكيداً أو الأول عند النزع أو في القبر والثابي عبد البعث ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين﴾ علما يقينا عاقبة أمركم وجواب لو مقدر أي ما أنهاكم التكاثر ﴿لترونُ المجحيم﴾ جواب قسم محذوف.

والله ﴿ لَمَّ لَتَرَوّنَهَا ﴾ حسّاً حال ورودكم أو كرره موعداً مهدداً ﴿ عَنِنَ وَإِدراكا ﴿ ثُمَّ لَتَرَوّنَهَا ﴾ حسّاً حال ورودكم أو كرره موعداً مهدداً ﴿ عَنِنَ آلْيَقِينِ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ أراد حسّاً هو أكمل مراهص العلم واعلاها، أو ادراكا كالأحساس ﴿ ثُمَّ لَتَسْتَكُنَ ﴾ أهل الإلهاء ﴿ يَوْمَيْذِ ﴾ الموعود ﴿ عَنِ آلنَّعِيمٍ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ الصّح والسّرور.

<sup>﴿</sup>ثم لترونها﴾ تأكيد، أو الأولى من بعيد والثانية من قريب، أو الأولى عند ورودها والثانية عند دخولها ﴿عين اليقين﴾ مصدر لأن المعاينة بمعنى الرؤية أي رؤية هي نفس اليقين ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ الأمن والصحة، وقيل: جميع الملاذ، وعنهم عليكان ولابة أهل البيت ومحبتهم.









### سورة العصر

موردها أمُّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: عهد العصر لإعلام سوء أحوال أهل العدول وكرهها، وصلاح حال أهل الإسلام، واعلاء حال مرءٍ داعٍ للسداد وحمل المكاره.

### يسم ألله ألرَّخمَنِ ألرَّجيمِ

﴿وَالْعَصْرِ﴾ ﴿ أَ﴾ وهو عصر محمّد رسول الله صلعم وعهد علق إرساله وسطوع أعلام كماله. أو ما صلّوه العصر أورده وحده لمّا هو أوسط ما صلّوه وأعدله، أو العصر عموما والواو للعهد.

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنْنَ﴾ طُرَّا ﴿لَقِي خُسْرٍ﴾ ﴿٢﴾ حبور وهبلاك، وهبو حبوار معهد

﴿إِلَّا﴾ الملأ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَامَنُوا ﴾ أسلموا ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلْحَنْتِ ﴾ صوالح الأعمال ﴿ وَتَوَاصَوْا ﴾ أمر احدهم أحدا ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ الأمر الواطد وهو الإسلام لكامل ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ حال ورود اللاواء.

#### ﴿١٠٣ ـ سورة العصر ثلاث أيات مكية﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ والعصر ﴾ أقسم بالدهر ثما فيه من العر، أو بأحر السهار كما أقسم باوله الصحى أو بصلاة العصر لفضلها ﴿إنْ الإنسان ﴾ الجنس ﴿ لقى خسر ﴾ خسران في صفقته وبيعه الحليل الباقي بالقليل العاني ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ﴾ أوصى بعضهم بعضا ﴿ بالحق ﴾ من اعتقاد أو عمل ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ على الطاعة وعن المعصية، وفي إبهام سبب الخير وتفصيل سبب الربح المعار بأن ما عدا المذكور يوجب الخسر ويتناهى سره وكرمه إذا ظهر الجميل وستر القبيح.



مر رسمتر ما المال الم

### سورة الممزة

موردها أمّ الرُحم، ومحصول أصول مدلولها: إعلام هلاك كلّ وصّام لام للمال ومعدّده ووهمه له دواماً، وردعه عمّا هو وهمه وإعلاء كمال آصار الساعور ووصول حرّها وألمها أوساط الأرواع، واعلام حال أهل الطلاح إصرا مسدودا أهله مع عمد طوال.

# يسم ألله ألرختنج ألزجيم

﴿ وَيَلَّ ﴾ هلاك أو هو اسم واد للدرك ﴿ لَكُلُّ هُمَزَةٍ ﴾ معاود وصم لأولاد ادم حال عدم صراحا أو مدلولها واحد، وهو الوصّام.

﴿ ٱلَّذِي جَمِّعَ ﴾ لَمْ ﴿ مَالًا وَعَدَدُهُ ﴾ ﴿ \* الحصاه مكرِّرا أو أمسك

﴿ يَحْسَبُ ﴾ وهما ﴿ أَنَّ مَالَةُ أَخْسَلَاهُ ﴾ ﴿ الدام موسر المسرور الله أدركه السام، وما هو كما وهم وما أدامه هو العمل الصالح وما هو كما وهم ﴿ أَيْنَا وَهُمه ﴿ لَيُنابُدُنَّ ﴾ هو الطرح ﴿ فِي ٱلْحُطْمَةِ ﴾ ﴿ وَ \* الله وَ كُلُا ﴾ ردع له عما وهمه ﴿ لَيُنابُدُنَّ ﴾ هو الطرح ﴿ فِي ٱلْحُطْمَةِ ﴾ ﴿ وَ \* الله وَ كُلُا ﴾ ردع له عما وهمه ﴿ لَيُنابُدُنَّ ﴾ هو الطرح ﴿ فِي ٱلْحُطْمَةِ ﴾ ﴿ وَ \* الله وَ كُلُا ﴾ ردع له عما وهمه ﴿ لَيُنابُدُنَّ ﴾ هو الطرح ﴿ فِي ٱلْحُطْمَةِ ﴾ ﴿ وَ \* الله وَ كُلُو الله وَ الله و الله وَ الله وَالله وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿ ١٠٤ مسورة الهمزة تسع أيات مكية ﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿ ويل لكل همزة لمزة > كثير الهمز أي الكسر من أعراص الماس واللمر أي الطعن فيهم، وبناء فعله ينقيد الاعتياد وهي عنامة وإن نزلت في معين ينتاب الرسول كالوليد بن المغيرة وغيره ﴿ الذي جمع مالا وعدده > عده مراراً أو حعله عدة للنوائب ﴿ يحسب أن ماله أخلده > جعله خالداً في الدنيا فاشتد حرصه عليه، أو طول الأمل أغفله حتى غفل عن الموت وحسب أنه محلد.

﴿كلا﴾ ردع ﴿لِنبذن في المصطمة﴾ النار التي تحطم كل ما ينبذ فيها

الدرك سمّاها لحطمها كلّ مطروحها وكسرها له ﴿وَمَا أَذُرَكُ مَا أَعلمك محمّد (ص) ﴿مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴾ ﴿٥ وما حالها ﴿نَارُ ٱللّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴾ ﴿١ سعرها الله سعرا كاملاً ﴿ٱللّهِ مَا لَكُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ورود للهُ ورود لله ورود لله ولا سرود.

﴿ فِسَى عَسَمَدٍ ﴾ واحده العُستُود أو العِساد، ورووه عُستُد كسدُسُر ﴿ مُعَدَّدَةٍ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ طوال، والمراد أوصد علاهم أواسطها، وصَدَّد هـ وُلاء العَسَد علاها إحكاماً.

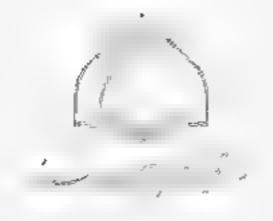

<sup>﴿</sup> وما أدراك ما الحطمة ﴾ تعظيم لها هي ﴿ قار الله ﴾ إضافة تعظيم ﴿ الموقدة التي تطلع على الأفئدة ﴾ تستولى على القلوب ﴿ إنها عسليهم مؤصدة ﴾ مطبقة ﴿ فسي عمد معدة ﴾ عليهم أو مطبقة أبوابها في عمد ممددة عليها استيثاقا.

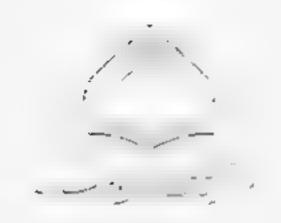

•

r\_...



A STATE OF THE STA

8×5

•

# سورة الفيل

موردها أمُّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها الله علاهم، وعامل معهم وأهلكهم إعلام ردُّ مكر الأعداء، وما أرسلها الله علاهم، وعامل معهم وأهلكهم وحوّلهم كماكر مأكول.



# يسم الله الرَّخَمَانِ الرَّجِيمِ . .

لما سمع ملك السود إكرام حرم الله وإحرام داره، حسد وأسس دارا ورصّعها وكلّها وأمر إحرامه وإكرامه، وحار رؤساء المثلك وصلحاء الدهر كلّهم، وورد أحد أكارم أمّ الرّحم حولها راكدا صددها وماشا سددها دهرا وسلح وطرح الركس وسطها مساء وعزد ورحل، وعلم الملك عمله وحرد وصار عدّوا لأهل أمّ الرّحم كنّهم، وأعدّ عسكراً نهدم حرم الله وأساسه المرصّص، وأرسل معهم خمساً مسلّحا ومعه محمود كانطود ستوا، وسمع رؤساء البصر المسطور حاله، واذاركوا زوع الهلاك، وثمّا ورد العسكر صدد البصر وسط المحسّر، عاد محمود وهرول وأسرع، وأرسل الله سودا مما طار ركدًا مصاعد رؤسهم مع كل وحد حصا كالغدّس والحمّص، طرحها وكسر رأس مرم صدده، وهلكوا وهو رحد حصا كالغدّس والحمّص، طرحها وكسر رأس مرم صدده، وهلكوا وهو لأعد رسول الله صلعم، وأرسل الله إعلاماً لأحواله مهدّدا للإعداء ﴿ألمْ تَرَ ﴾ محمّد (ص) ﴿كَيْفَ فَعَلَ ﴾ الله ﴿رَبُّكَ ﴾ لمّا سمعه رسول الله صلعم مكرراً وعلم حاله كما هو وصار له كلمحسوس ورد ألم آه، أو مدلوله الأمر والمراد أعلم أمر إلهك وعدل ملكك وعمله ﴿يأضحنْتِ آلْقِيلٍ ﴾ ﴿١﴾ الله مماكر وهم عساكر ملك ممالك الشود.

﴿ ١٠٥ ـ سورة الفيل خمس أيات مكية ﴾

### بسم اللّه الرحور الرحيم

﴿ أَلَم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾ الذين قصدوا تخريب الكعة

﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ ﴾ الله ﴿ كَيْدَهُمْ ﴾ ومكرهم وهمهَم لهدم أساس البحرم ودار الله، وكسر مرسم الإسلام ومعلمه ﴿ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ عمّا أرادوا ودمرهم الله وكرّم أمرها.

﴿وَأَرْسَلَ﴾ الله ﴿عُلَيْهِمْ﴾ إهلاكاً لهم ﴿طَيْراً أَبَابِيلَ﴾ ﴿٣﴾ عـناغم لا واحد لها ﴿تَرْمِيهِم﴾ عـاكر السود ﴿بِحِجَارَةٍ﴾ حصا ﴿يَنْ سِجُيلٍ﴾ ﴿٤﴾ وحل مطهر صار صلدا ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ الله ﴿كَعَصْفِ ﴾ مأكر ﴿مَّأْكُولٍ ﴾ ﴿٥﴾ وصله الاكال وأكل الدود وصار مُدودا لِمُرور الدهر.

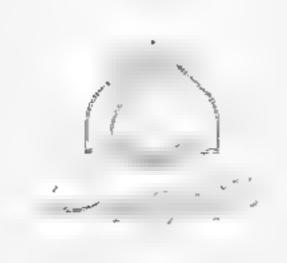

وقادوا معه فيل الهدمة ﴿ أَلَم يَجعل كيدهم ﴾ في هدمها ﴿ في تظليل ﴾ تضييع بأن أهنكهم وعصمها ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ﴾ جماعات لا واحد له أو حمع إبالة أو أبول كعجول أو إبيل كسكيت القطعة من الطير والتنكير للتعطيم أو التحقير لصغر جنتها ﴿ ترميهم بحجارة من مسجيل ﴾ طين متحجر معرب «سنك كل وقيل: من أسحله أرسله كان في منقار كل طير حجران أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة فيرمى الرجل بحجر في رأسه فيخرج من دبره ﴿ فيجعلهم كعصف مأكول ﴾ كورق زرع أكله اللواب وراثته أو وقع فيه أكال من اللود أي دمرهم.







#### سورة قريش

موردها أمَّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعداد ألاء أعطاها الله للحُمس كلِّ الأعصار حرًا وصرًا، وأمر الطوع لهم لأداء محامد الآلاء، وما أطمعهم حال العسر وعام المحلِّ وسلامهم مما هو الروع

## بسم ألله ألرختنج ألزجيم

﴿ لِإِيلَنْفِ قُرَيْشِ ﴾ ﴿ ١﴾ ورد وصل لامها مع لام مأكول وعدُهما كلاما واحدا، والمدلول أهلكهم الله له، والأصحّ عدم الوصل والمراد مُرهم احمدوا الله لآلاء لا إحصاء لها سموما للمح.

﴿ إِلَىٰفِهِمْ ﴾ وصلهم ولمتهم كرّره اكراماً لأمره أو الأوّل عام ﴿ وَخَلَةً اللَّمَّةَ وَهُو مُوسِم الحرّ كلّما رحلوا عادوا سلماء صلحاء عاما كاملاً وملوك الحدود أكرموهم وسمّوهم أهل حرم الله.

﴿ فَلْيَغْبُدُوا ﴾ اهل الحمس ﴿ رَبُّ هَنْذًا ٱلْبَيْتِ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ الحرام المكرّم لا أحد سواه ﴿ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم ﴾ عطاء وكرما ﴿ يُن جُوعٍ ﴾ كامل عام المحل وحال

#### ﴿١٠٦ ـ سورة قريش أربع أو خمس آيات مكية ﴾

#### بسم الله الرحين الرحيم

﴿لإيلافهم، أو بقوله فليعدوا، أو بما قبله لما روي أنهما سورة واحدة أي حعلهم بايلافهم، أو بقوله فليعدوا، أو بما قبله لما روي أنهما سورة واحدة أي حعلهم كعصف لأجل ﴿إيلافهم رحلة الشتاء والعيف﴾ بدل من الأول أي إيلافهم في رحلتهم في الصيف إلى الشام في كل سنة يستارون ويتحرون لم يتعرضهم أحد ﴿فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ﴾

العسر ﴿وَءَامَنَهُم﴾ كلّهم ﴿مِّنَّ خَوْفٍ﴾ ﴿٤﴾ هول الأعداء، وورد كلّه لدعاء رسول مؤسس لأساس الودع الحرام حرّمه الله دواماً.

من أجله بما رزقهم في رحلتيهم أو بعد قحط أكلوا فيه الجيف والتنكير للمعظيم وكذا فو آمنهم من خوف محيش الفيل أو التعرض لهم في بلدهم ومتاحرهم.







### سورة الماعون

موردها أمّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: لومٌ خُدَّال أولاد هلك ولاَّدهم ومعسك الطّعام عمّا أهل العسر والعُدم، ولَوم وكَاس الأعمال ورهط هم مُراؤها، وما أسعدوا أحماؤهم وأهل أرحامهم.

## يسم أاله ألزختنج ألزجيم

﴿أَ﴾ هل ﴿رَءَيْتَ﴾ محمّد (ص) المرء ﴿ ٱلَّذِي ﴾ وهو العاص أو عمرو أو عنه الألّد أو أعم ﴿ يُكَذِبُ بِاللَّدِينِ ﴾ ﴿ ١ ﴾ الإسلام أو إحصاء الأعمال وأمور المعاد كلّها ﴿ فَذَ لِكُ ﴾ هو الحاسد ﴿ ٱلّذِي يَدُعُ ٱلْبَيْمِ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ طرداً ورداً وهو سأله لحماً، وعصاه حرداً، وورد لمّا سأله مالا له صدده طرده ورده رداً مؤلماً.

﴿ وَلَا يَحُضُّ ﴾ أمله ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ﴿ ٣﴾ إطعاء المعسر حال معاره لعدم علمه المعاد واحضاء الأعمال.

﴿فَسَوَيْلَ﴾ هــلاك ســرمدا ﴿لُــلَمُصَلِّينَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿الَّـذِينَ هُـمُ عَـن صَلَاتِهِمْ﴾ وأعصارها ﴿سَاهُونَ﴾ ﴿٥﴾ طارحوها.

﴿١٠٧ ـ سورة الماعون ست أو سبع آيات، محتلف فيه ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أرأيت﴾ هل عرفت ﴿الذي يكذب بالدين﴾ بالحراء والإسلام ﴿فذلك الذي يدع البيم) يدفعه عن حقه بعنف، نزلت في الوليد أو أبي حهل أو أبي سفيان، أو عام في كل مكذب ﴿ولا يحض﴾ لا يحث نفسه ولا غيره ﴿على طعام المسكين﴾ أي إطعامه لتكذيبه بالجزاء ﴿قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ غافلون يؤخرونها عن وقتها، وعنهم المناهي المصلين موضع ضميرهم إيذانا أو التضييع لها، والغاء للسببية أي قويل لهم فوضع المصلين موضع ضميرهم إيذانا

﴿ الله عدم المسلّوها ﴿ يُرَاّ عُونَ ﴾ ﴿ ٢﴾ أهل الإسلام والمراد أداءها لإحساسهم وإهمالها سرًا لوهمهم ولعها وما أمرها الله، أو عدم الأداء لله لوساوس الأوهام لا لوهمهم ولعها ﴿ وَيَمْنَعُونَ ﴾ طلاحاً ﴿ الْمَاعُونَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ سهم المال المأمور أداءه، أو هو ما أعاروه كالكأس والدلو، أو الماء والملح، أو رهاط الدّار عموما.

بتقصيرهم مع الحالق أو المخلوق ﴿الذين هم يراءون﴾ الناس في أعمالهم ﴿ويمنعون الماعون﴾ عنهم المخلوق ﴿الذين هم يراءون﴾ الناس في أعمالهم ﴿ويمنعون الماعون﴾ عنهم المنافي : «هو الزكاة المفروضة»، وفي آحر: هو القرض يقرضه والمعروف يضعه ومتاع البيت يعيره.







### سورة الدوثر

موردها أمِّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعداد ألاء أعطاها الله لإكرم الرسل محمد صلعم والأمر له لمّا صلاً، ولسحط الداعر، وإعلام إهلاك الأعلاء له.



# يسم ألله ألرخض ألرجيم

لمّا رحل ولد رسول الله صلعم وأدركه السام، وسمعه العاص ووصعه صلعب وكلّم هو عسور لا ولد له لو أدركه السام وهلك حسم اسمه صلعم، أرسل الله ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكُ محمد ﴿الْكُوثُونَ ﴿ إَ ﴾ العطاء الكامل علما وعملاً، أو المورد الامرء ماء وأحمد هواه، وورد ماءه المُدام وهو مورد رسول الله صعم أعطاه الله له صلعم كرما، أو المراد الأولاد، أو علماء الإسلام، أو كلام الله المرسل.

﴿ فَصَلَ ﴾ دواماً ﴿ لِرَبِّكِ ﴾ لله لالما سواه كما هو عمل مرء مراه عمدا لا سهوا ﴿ وَٱنْحَرْ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ واسد عنه وأعطه أهل السؤال. وهو عكس الكلاء الأوّل

﴿١٠٨ ـ سورة الكوثر ثلاث أيات مكية أو مدنية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿إِنَا أَعطيناكُ الكوثر﴾ الخير والكثير وهو يعم جميع ما فسر به من العلم أو النبوة والقرآن والشفاعة وشرف الدارين، أو نهر في الحنة وهو حوضه عَبِّبَوَّةً، أو ذريته رد على من زعم أنه أبتر أي يعطيك نسلا في غاية الكثرة لا ينقطع إلى يوم القيامة، والتعبير بالماضي لتحققه وقد وقع كل ذلك كما أخبر وكثر نسله من فاطمة عَلِيُكُلُ حتى ملا أقطار العالم ﴿ فصل لربك وانسحر ﴾ البدن أو استقبل القبلة

المصرح لأحوال أهل السهو والصد واعمالهم ﴿إِنَّ شَائِنَكَ ﴾ عدوك ﴿ هُوَ المصرح لأحوال أهل السهو والصد واعمالهم ﴿إِنَّ شَائِنَكَ ﴾ عدوك وهمارم الأبتر ﴾ ﴿٣ المعدم لا ولد له وادام الله أولادك ومراسم أوامرك ومكارم عصرك ومحامد اسمك.

بمحرك في الصلاة، أو ارفع يديك إلى تحرك في تكبيرها ﴿إِنْ شَائنك هو الأبسر﴾ المنقطع النسل والذكر لا أنت لبقاء عقبك وحسن ذكرك إلى يوم القيامة.









#### سوره الكنفزون

موردها أمّ الرحم، ومحصول أصول مدلولها: حسم أطماع أهل العدول عمّا أطاعهم رسول الله صلعم، وسمع كلامهم، وإعلام عدم حمل أحد إصر أحد.

# بعنم ألله ألرَّخمَنِ ألرَّجيمِ

رهط حُمس ذعوا رسول الله لطوعه ألههم حولا أوس طوعهم الله حولا، ومرادهم دوال الطوع كما من وكره رسول الله صلعم كلامهم وكلمهم لا أعدل مع الله سواه، وأرسل الله ﴿قُلْ لَهُم محمد ﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الرهبط ﴿ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ هم الله سواه، وأرسل الله ﴿قُلْ لَهُم محمد ﴿ يَا أَيُهَا ﴾ الرهبط ﴿ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ في الكلام مم أهل عدول علم الله عدد إسلامهم دواما

﴿ لَا أَعْبُدُ ﴾ حَالاً ﴿ مَا تَغَبُدُونَ ﴾ ﴿ ٢﴾ وهو كُلُ إِنْهُ سبواء ﴿ وَلَا أَنْتُمْ ﴾ أهل العدول ﴿ عَنْبِدُونَ ﴾ حَالاً ﴿ مَا ﴾ إلها ﴿ أَعْبُدُ ﴾ ﴿ ٣ وهو الله وحده ﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ ﴾ مَالاً ﴿ مَّا ﴾ إلها ما ﴿ عَبَدتُمْ ﴾ ﴿ ٤ ﴾.

﴿ وَلَا أَسُّمْ عَنْبِدُونَ ﴾ مألاً ﴿مَآ ﴾ إنها ﴿ أَعْبُدُ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ لمّا عبلم الله عبده إسلامكم سرمدا.

﴿١٠٩ ـ سورة الكافرون ست أيات مكية أو مدنية ﴾

#### بسم الله الرحير الرحيم

﴿قل يا أيها الكافرون﴾ القائلون يا محمد تعبد آلهتناسة ونعد إلهك سة ﴿لا أعبد﴾ في المستقبل ﴿ما تعبدون﴾ من الأصنام ﴿ولا أنستم عابدون﴾ في المستقبل ﴿ما أعبد﴾ معبودي وهو الله وحده وأتى بما دون امس القسد الصنفة كأنه قبل لا أعبد الباطل ولا تعبدون المحق أو للطباق ﴿ولا أننا عابد﴾ في الحال ﴿ما عبدتم ولا أنتم عابدون﴾ في الحال ﴿ما عبدتم ولا أنتم عابدون﴾ في الحال ﴿ما أعبد﴾ وقبل الأولان للحال والأخبر

﴿لَكُمُ دِينَكُمْ وَمُو الْعَدُولَ ﴿ وَلِينَ دِينِ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وهو الإسلام. والحاصل أرسل الله لأدعوكم للإسلام، ولمّا لاح عدم إسلامكم سرمداً ما أدعوكم ودّعوا دعاءكم للعدول.

مرار تحقیقات کومیزیر عدوم میسدی مراز تحقیقات کومیزیر عدوم میسدی





### سورة النصر

موردها مصر رسول الله صلعم، ومحصول أصول مدلولها: اعلام إسعاد الله لرسوله، وإكمال إمداده لأهل الإسلام وسلوكهم مسلك الإسلام رهطا رهطا، والأمر لحمد الله وسؤال محو الأصار والهود أمد الأمر.

# يسم ألله ألاختنج ألاجيم

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ لك وسطوع أعلام الإسلام حولك وعلق أمرك أو المداد إلله واسعاده لأهل الإسلام عموماً ﴿وَٱلْمَقْتُحُ ﴾ ﴿ ١ ﴾ حصول أم الرّحم وملكها.

﴿ وَرَأَيْتُ ﴾ محمد (ص) والعراد الإحساس أو العدم ﴿ النَّاسَ ﴾ أرهاط الحدود والممالك ﴿ يَدْخُلُونَ ﴾ طُوعا وهو حال أو معمول ﴿ فِي دِينِ اللَّه ﴾ الإسلام ﴿ أَفْوَاجِاً ﴾ ﴿ ٢ ﴾ رهطا رهطا كأهل أمّ الرُّحم والروم وما سواهما، وهو حال.

﴿ فَسَبِّعٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ ادع الله حامدا له أو صل له أو ضهره عما وهمه أهل العدول حامد نه ﴿ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ هصما لدرك وكسرا لأعمالك، أو أدانه أو

﴿ ١١٠ - سورة النصر ثلاث أيات مكية ﴾

### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿إذا جاء نصر الله إباك على أعدائك ﴿والفتح وهذه بشارة ومعجزة لأبها إخبار بالعيب وقد وقع ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله الإسلام ﴿أفواجا ﴾ حماعات وقبائل بعد ماكان يدخل فيه واحد واحد ﴿فسبح بحمد ربك ﴾ نزه الله عدما لا يليق به متلسا بحمده على نعمه ﴿واستغفره ﴾

سَلْه محو أصار رهبطك ﴿إِنَّهُ ﴾ الله ﴿كَالَ ﴾ دواما ﴿تَوَامِا ﴾ ﴿٣﴾ سامعا للهود لما سدم المرء وأل سدادا، وورد أرسلها الله عام الوداع حال أداء مراسم الحرم.





•

•

24

ر ترين يورس يي

#### سورة تبت

موردها أم الرَّحم، ومحسول أصول مدلولها:
هول عبدُ رسول الله صلعم وألدُ الأعداء له إهلاكا لصدوده وحسده معه صلعم وعدم عود ماله وعمله له، وأعلام وروده الساعور معادا، ولوم غرسه لعدم إكرامها ترسول الله صلعم وورودها الساعور معاداً.

# يعنم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿ تَبُتُ ﴾ هلك ﴿ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ هو عمّ رسول الله صلعم و ألذ الأعداء له أوردهما لمّا عطا صلداً. وأراد طرحه لإهلاك رسول الله صلعم ﴿ وَتُبُّ ﴾ ﴿ ١ ﴾ هلك هو كلّه.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا ﴾ للمصدر أو للموصول ﴿ كَسَبَ ﴿ ٢ ﴾ ردُنما أراد، وهو إعطاء المال والأولاد لود الدعاء لو صح ﴿ سَيَصْلَىٰ ﴾ الصاد، الورود ﴿ تَارَادُ لَهُ اللَّهُ وَمَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا كُما هو علمه.

﴿ وَآمْرُ أَنَّهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطِّبِ ﴾ ﴿ ٤﴾ لحسملها الحسك وضرحها صراط

#### ﴿ ١١١ ـ سورة تبت خمس أيات مكية ﴾ ملجًا

#### بسم الله الرحير الرحيم

﴿ تبت ﴾ خسرت أو هلكت ﴿ يدا أبني لهب ﴾ أي جملته ﴿ وتب ﴾ إحسار والأول دعاء فلا تكرار أو الأول إخبار عن هلاك عسمله والشاني عس هلاك سفسه والتعبير بالماضي لتحققه وكذا ﴿ ما أغنى عنه ماله ﴾ من عذاب الله شيئا ﴿ وما كسب ﴾ وكسبه أي عمله الخبيث أو ولده عتبة ﴿ سيعملي ثاراً ذات لهب ﴾ حبهنم ودل على أنه يموت كافرا ﴿ وامرأته ﴾ عطف على ضعير يصلى، سوعه الفصل أو مبتدأ، وهي أم جميل أخت أبن سفيان ﴿ حمالة المصطب ﴾ الشوك كانت تسشره بالليل في طريق النبي أو حطب جهنم ﴿ في جيدها حيل من مسد ﴾ مسد أي فتل من ليف وغيره تحقير لها بتصوير ها صورة من يحمل الحطب و بريطه في حدد، أو

رسول الله صلعم مساء وهو حال ﴿فِي ﴾ حوّل ﴿جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مُسَدِ ﴾ ﴿٥﴾ ممسود كالصمد مدلوله المصمود وهو حال،

إعلام بأنها تحمل في جهنم حرمة من شوكها كهيئتها في الدنياء أو في جيدها سلسلة من نار.





ı;

\*4 \*\*

# سورة الإخلام

موردها أمّ الرُّحم، ومحصول أصول مدلولها: إعلام وحود الله الأحد الصمد، وإعلاء علوّه ممّا ولد وولد وسمّوه عمّا عادله أحد وساهمه.

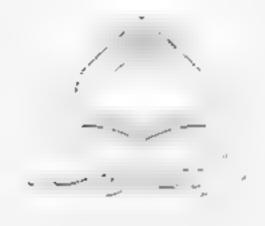

### يسم ألله ألزختنج ألزجيم

لمَّا سَأَلُ الحُمِسُ رَسُولُ الله صلعم وأَرادُوا إعلام محامد الله. أرسيل الله ﴿ قُلُ ﴾ محمّد (ص) ﴿ قُو ٱلله أَحَدُ ﴾ ﴿ ا ﴾ واحد لا مساهم له ولا إنه سواه أصله وحد، ورووا هو الله الواحد ورووا احد.

﴿ اللَّهُ ﴾ موسولاً ﴿ الصَّفَدُ ﴾ ﴿ ٢﴾ المعبمود المعمود أمالا و عمالا لكلّ ما عداه وهو المالك الحاكم لمنا أراد لا مرد لحكمه ولا راد لأمره ﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ أحدا هو رد للهود ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ ﴿ ٣ منا هنو ولد ميزرد

لأحد. ومعلوم كل أحد لكل مولود أوّل ولا أوّل له. وهو ردّ لرهط روح عد

﴿ ١١٢ - سورة الإحلاص أربع أو خمس أيات مكية ﴾ ﴿ قو مدنية قبل سئل عن ربه فنرثت﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿قل هو الله أحد﴾ هو للشأن والجملة خبره، أو للمستول عنه واند حدر هو وأحد بندل أو خبر ثنان ﴿لله الصنفة السنيد المنحمود إلينه أي المقصود في الحوائح ﴿لم يلد﴾ لامتناع مجانسته واحتياجه إلى معين وفنائه و تنوريته و هنور دعلى من قال عزيز أو عيسى ابن الله والمنائكة بنائه ولعنل صنيعة المناصي لذلك ﴿ولم يولد﴾ لامتناع الحدوث عليه ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ أصله يكن أحد مكافئا له أي مماثلا:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَـ هُ لَهُ ﴿ كُفُوا ﴾ مساهما معادلا وهو حال او محمول ﴿ أَحَدٌ ﴾ حالا ومآلا، وهو رد لأهل عدول وهموا إلها مساهما له عملا وأمرا علاه اسمه ومسمّاه عمّا هو مدرك الأوهام، وورد هو عدل لكلام الله كله ومدلوله ملاك كل مُؤحد.



•



~~



.



### سورة ألفلة

موردها مصر رسول الله صلعم، ومحصول أصول مدلولها:
الأمر لسؤال السلاء عمّا ساء وكره وهو السحر والحسد ولأواء لسحر،
ورد لمّا سحر الهود رسول الله صلعم أرسله الله وما هو أمد الكلاء وأعلم الساحر
ومحل السحر، وأرسل رسول صلعم أسد الله الكرّار وأورده وحلَ ما سدّ سحر
كمّه، وصح رسول الله صلعه.

### بسم ألله ألرخض ألرجيم

﴿قُلْ﴾ محمّد (ص) ﴿أَعُودُ بِرَبُ ٱلْفَلَقِ﴾ ﴿ ا﴾ وهـو أمـد الـــحر وحماداه مطلع أكمل طوالح ومسطعه لوامع، أو أهل العالم كلّه، أو هو اسم واد للدرك، أو رسّ لها.

﴿ مِن شَرِّمًا خُلُقَ﴾ ﴿ ٢﴾ سوء ولد أدم والهَوامُ وما سنواها. أو المسراد لساعور، أو المارد المضرود.

﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ ﴾ سمر مدلهم أو أكمل طوالعه ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ ﴿ ٣﴾ عمّا دلسه كلّ المعمور أو اسؤد اسودادا كاملا وواراه الرمكاء.

﴿ وَمِنْ شَرِّ﴾ السواحر ﴿ ٱلتَّفَنَتُنِ ﴾ هو ارسال الروح ﴿ فِي ٱلْـ عُقْدِ ﴾ ﴿ ٤﴾ الأسلاك وعراها ممّا هو عمل اهل السحر والطلسم

﴿ ١١٣ - سورة الفلق خمس أيات مدنية أو مكية ﴾ بسم الله الرحور الرحيم

﴿قل أعود برب الفلق﴾ الصبح لأبه فلق عبه الظلام أي فرق و تحصيصه لعصله ﴿إِلا قبر أن السحر كان مشهودا ١٧٠٧٨﴾، أو كل ما ينفلق عبه كالمطر والسات والعيون والأولاد ﴿من شر ما خلق﴾ من ذي نفس وغيره جسماكان أو عرضا ﴿ومن شر غاسق﴾ ليل شديد الظلمة ﴿إذا وقب﴾ دخل طلامه و تخصيصه عرضا ﴿ومن شر غاسق﴾ ليل شديد الظلمة ﴿إذا وقب﴾ دخل طلامه و تخصيصه يعجوم البلاه فيه عالبا ﴿ومن شر التفاثات﴾ النساء، أو النفوس السواحر اللواتي ينفش أي ينفخن بربق أو بدونه ﴿في العبقد﴾ التي ينعقد بنها في خيط سرقيته وعرفت دون عاسق وحاسد لأن كل نفاثة شريرة بخلافهما ﴿ومن شير حاسد إذا حسد﴾ أظهر حسده وفعل ما يحمله عليه و تخصيص الثلاثة بعد ما يعمها وهو دما خلق؛ لشدة شرها.

وَوَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ و٥ اسطع حسده وعمل كما هو مراده والحسد كره آلاء المرء وود اعدامها، وهو أول سوء صدر وصار آدم محسودا وحاسده مطروداً، وأهلك ولده للحسد وهو أسوء آلام الأرواح وأعسر عللها.







cey



## مورة ألتامر

موردها مصر رسول الله صلعم، ومحصول أصول مدلولها: الإمساك لحرس الله، ورّوع وساوس المارد المطرود وطلاح ولد آدم.

### يسم ألله ألرختنج ألرجيم

﴿قُلْ﴾ محمد (ص) ﴿أَعُودُ بِرَبُ ٱلنَّاسِ﴾ ﴿ ١﴾ مصلحهم. ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴾ ﴿ ٢﴾ مالك مصالحهم ومسدّد أمورهم واعمالهم ﴿إِلَهِ ٱلنَّاسِ﴾ ﴿ ٣﴾ مَالُوههم ومرادهم.

﴿ مِسَنَ شَسَرِّ ٱلْسَوَسُوَاسِ ﴾ وهمو المدوسوس المنظرود المدردود ﴿ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ﴿ ٤﴾ الغوّاد حال الإدّكار.

﴿ الله عَرْدُ النَّاسِ ﴿ وَ النَّاسِ ﴿ وَ النَّاسِ ﴾ ﴿ وَ ﴾ أرواعهم وأرواعهم وأرواحهم ولمّا صلوا ودعوا وعملوا كلّ عمل صالح عرد وولاهم. والموسوس فين ألجنته إسماهم لدوام ودسهم ﴿ وَالنَّاسِ ﴾ ﴿ ولد

﴿ ١١٤ - سورة الناس ست آيات مدنية أو مكية ﴾

#### بسم الله الرحمر الرحيم

﴿قل أعوذ برب الناس﴾ خصوا بالذكر تشريفا لهم ﴿ملك الناس اله الناس ﴾ عطف بيان إذ ليس كل رب ملكا وليس كل ملك إلها، وهده الثلاثة تؤذن بكمال قدرته على الإعادة وتكرير الناس لزيادة التشريف والبيان ﴿من شر الوسواس ﴾ اسم بسمعنى الوسوسة أريد به الشيطان سمى سفعله مبالغة ﴿الخناس ﴾ لأنه بختس أي يتأخر إذا دكر العبد ربه ﴿الذي يوسوس في صدور الناس وعند غفلتهم عن ذكر ربهم ﴿من الجنة والناس والناس بيان للوسواس أي الشيطان، أو للذي إذ الشيطان الموسوس يكون جنيا، أو إنسيا اللهم اكفا شر الجن

آدم وطلحاءهم أسوء أهل الوسواس وكررهم مرارا، أو لكل واحد مدلول معهود، ومدلول الأول الأولاد اللاؤا ما وصلوا عصر الحُلُم، ومدلول ما وراءه أهل الحُلم والحلم، ومدلول ما وراءه أهل المهرم والكمال، ومدلول ما وراءه أهل الصلاح، ومدلول ما وراءه رهط الطلاح أصلحهم الله معاداً ومآلاً.

والأنس واغفر لناما تعمدنا وأخطأنا ونسينا وسهونا واعف عنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.



الحمد لله مُحصِّل المُرام لِكُمل سواطع الالهام، ألهم المحرّر وحده لإطراء أس الكلام. والله مسرّد الأمور، ومسهّل كُمَّل المهام كلّه الدرّ كُماء سلسال طاهر مطهّر، أو سدل كهواء أسحار عطر معطّر، وقه سطوعه لسعود طالع العهد، وعلوّ حال الدَّهر ولطُّوعه الأحمد سمد المُلوك وسرمد العصر ما دلع مساحل العصر إلاَّ لمدِّجه زُواه ما سمع مسامع السماء، لوحا سلم مطوء اطراء لمع العصر لكمال لوامع سواطعه دواما وراءه كمثل الذهر صلاحا وسلاما مبدلول رسبوم الكبرام علوما علوما، مملوّ سماح الإسلام رسوما رسوما. محصول عمّا أوّله الأكامل طروسا طروسا، مأل الكلِّ منا أورْدوها رؤسًاٍ. مطلع سنعود الأوامر والأوامس والروادع معادا، مصرح مال الحلال والمحرام إصلاحا وسداداً، مسطور أسرار إعلاء أحوال الأمل مرسوم سطور ألواح السرعك أحدود أسرار كلام الله المرسل لوح مسطور معصوم مكرّم أوسل صرط إعلام أسبرار ألاء الله، مطارح ادرار صعود أسماء الله. سماء أدوار مطالع الأسرار حولاً. مطلع ادرار المدارك الحواس طولًا. ركام أمطار الأدرار حمدا. أراه لأرواء الأحرار عمدا حدّ أسرار أسرار الله دركه دارس طامس رادٌ لكلّ ما سواه، سرّ أسرار عالم السمح مصمد اعلاء اطرار مصاعد اللمح. مروح أرواح أكمل الأحرار أرواع أرواع درّ الأدرار درر السور سمّوا سرر الدور علوًا ادرار أسرار الأعلاء سرّ اسرار معالم السنواء اعلاء أسرار الادرار، ادرار امتماء الأسرار من أميرار عوالم النسماء سن استرار علوم الأسماء محرم جرم سرور محرم لإحرام، ظهر طبهور سنطوره مسالكها كسلك الدرر، كلمه أحمد صورها كلم الطرد، طومار المصروع موارد أوهامه، دعاء المسرسم مصارع حداد آلامه حصار عدد أسرار الإسلام، سور مصر العلم علوا والكلام دآماء درر الأسرار ألوكا صحراء أساد الله مروراً ومسلوكا. صمرح مرصوص الأمور، طلسم ما محاه مرور عهود القصور، مترصود اراء لستماح

السراحم مصمود ارواع لإعلاء محال المكارم، ملاك أدل موارد الأمور ومصادرها مورد سمود روادع الأحكام وأوامرها أمام صوامع سرور الأرواح صدر سطور مرسوم ود الألواح أراح رحراح لصحو الكل أم ماء رواء لسموك سكر الدهر أدل هدر راح أسرار الكمال، دهر سماط الدسوم ادرارا لأهل الحال، مدار مصالح صوالح الأحرار اهداً ء عالم اسرار الدرك دلاء وعلاء.

مصر اسرار حاصل الكلّ رضص اسراعا اراد واملّ مرصاد ارصاد طروس المحكم مصعاد صواعد أهل الإكرام والكرم أساس الاسرار سور الكلام ما سمح عدله. وسع روع الرسام ما مسه مدارك علماء الاعصار كلّها ولو سامح مر أدوار الأعمار كلّها كلام عسر اسطره اوّلا، وسهّل الله كلّه أمدا والمروء إكرامه ودوام طوله سرمذا حصل كماله لكّد الاصال وسهر الأسحار ما لاح لحواصل ولد أدم وسع هؤلاء الأسرار أودعه الله لمراسم المحرّر ما أدركه مرّ المكرّر أحكم الكلام إسرارا محصحصاً مهلهلاً، وحار ملوك الكلام لحسد كلامه سلسا مسلسلا، راع الكلّ وروده المسعود مطوالا مكتلا واصلاحه مع السرور مكوّما معوّلا، رسم أصح مال سلوك المهامه والمراحل صراط دروء الأطواد ما عداه أولوا الرواحل، ومدّ سطره مكملاً له مدّ العصر الأطوال لو عدّ مدد رسمه لمحصل عام مسعود، كمل ماكرّر كاملا لحصر الكلم وهو محال وسرّه مكرّره لعلم كلّه لمراسم مراحم الملك الاسعد، أحكم الله اساس حدّ علق المرصص، وأصعد وأماد اسعاد دعاء الوالد الأورع الأروع الأحد، روّح الله سموكا روحه الأكرم الأحمد.

اللهم احرس كلمه عمًا عمل لصوص اللد وأورد أمره موارد مسامع أهل الود واعصم سطوره ممًا هرطه هؤلاء الأعداء الحساد وحوّل درره عمّ ادارره سلك الكساد، واعد محرّره معصوما مودودا حامدا مهلّلا، ولك الحمد دهورا حمدا صاعدا مصعدا كاملا مكمّلا.



Winds a

al.

nen



## { هو الله الأحد الصمد }

الألف المهموزة

أبها الأحاجُ العيظ، وحرارة القم، والعطش، وله أخار أحاب ومنه لم بحر حواباً.

أخال انس

أَخَاولُ، اريد

الأحداد أزالة الشعر.

الإحدام الايهاد احدهم النبار أي اتقد (و أحدهم البار اتقدت) «قاموس»

أخدز أسس

الإحزامُ: والتحريم بمعنى

الإحصار الجيسء الحصر

احـــمعته أي اعــطينه سـعبيه. الإحمدمن.

الإحكاء لاحكاء احكاء العقدة

الأحكل لأسكل أحكار أي اشكل

الأحسلاش عبن في البيع والأفيلاس

وقاصوسوه

أخُسَت: السّماء أي مطرت مطرا رقيقا.

حيس السماء: داء مطرها غير وابل.

الإحلال: الأحراج. «فناموسي». الأحلال

من لاحراه الخروج منه.

أخُلُ نَوْلُ، ﴿صَحَاحِهُۥ

الأخلام: العقول واحده الجلم. وا الأحماء: جمع حَمّو، حَم.

إ جِا الأجمَّاء. حمع الحميم يعني قريب

أخْمَىٰ أي سحر.

الإختام: يقال أحم الامر أي حاد وقته وقرب، والإختام التخين، وأخبه أي أهمة الله أي فأخبه أي أهمة الله أي فَدَّرَه الله الأخسفر: الذهب، الياقوت والفخش، ولوت معروف.

الأحمش. النسديد في الديس والقتال. الصحاحة.

الإختاش: الاغتباب يقال اختسه عسه أي اعصبه عليه

الألحُورُ الابيص، الاحورار الابيضاص الأخوش الحرئ الدي لا يهوله شهره الأدُّ القوق الطاقة يقال أداة إليداءً إد قات

الإدُّ بالكسر الصيرورة، اعوحاح، بالفتح الدُّم بالكسر الصيرورة، اعوحاح، وأَدُّهُ. أي الدُّمسية والأمسرُ الفسطيع، وَأَدُّهُ. أي عظمه، وَادُّ: مالُ ورحَعً

الإذَّارُهُ: الأحتلاف.

إِذَّارَكُوْا. أَي تلاحقوا. «قاموس».

الإذاله: الغلبة.

أَلْادَحُـاص: الابتحاث، ادْخَـشـوا أي ابحثوا. دُخَص عن الأمر: بَحَتْ.

أَذُرٌ: الخمية.

الإدْرَارُ: الوظيفة المستمرة، ادرار السماءُ بالمطر. «تاح المصادر» الإدْرَارُ: الأَنفُسُ جمع الدر والأنهار.

الإدراع: لبس الدرع.

أَدْرَطُهُ. في البِئر أي ادخله وألقاه فيها.

أَدْرُكُ الشيء نَلُعُ وقتةً وانتهي.

إِذُّعُ على ما سُنتُ أي تمنه

إذَّ كَارِأً. أي اتماقاً وبمعنى الادكار معروف

الإذلاة الاحتجاج أثش بخختيه

الإدُّلاً. الإلقاء في السر

الأذلاك ذلال المثلج

الإدلهمام الظلام، طلاء الليل

أَذُمُ: أَي اقبح من الدُّمُّةِ.

الإدْمُنَاءُ. احراج الده، والسَّلُولِيَكُ بِاللَّهُمْ (تاح المصادر)،

الإدواءُ. الاتهاء إنَّهامُ العيْرِ. ٱلْأَدُوْمُــةُ: الْأَنْسَــةُ والْأَنْفَـةُ، يِـقَالُ آدَمُ اللهُ

سِنهِما أي ألُّف وجعل المحبُّة بينهما.

ألْأَدْهُمُ. الحصان الأسود، وَإِدْهَام الزُّرع

أن علاه السراد ربّاً. (لوامع).

أزُّ. احماءً البار، اشعال البار.

الأَرْأَةُ؛ وأَزْءَا: كلاهما حمع الرأي.

الإزامُ الرفق والمحبَّة والعطف.

أرُامُه: أي اعطفه. «تاح المصادر».

الأَرَامُ حمع الريم وهو الطباء البيض.

أَرَاحَ: أَي تُنَفِّسَ، أَرَاحَهُ الله أَي. اعطاه الله

راحــة، وهــم أراحــوا أي: استراحـوا، مصدره بسمئ الراحة. وأيضاً أراحوا ماتوا.

ٱلْأَرْحُسَاءُ: الطّبرس الكبير، والارحباء الأصراس واحده رحي الطواجن ألأرحل: من الحيل الآبيض الظهر. أرداهُم: أي أملكهم.

أَلْأَرْدُاء: جـــمع رده، أي الرفسيق والصناحب، الإزداء الافسناد، إردؤ، أي اقسدوا.

الإرسياء: الإثبات ورشيوا النسيء ثباته واستقراره؛ ومنه رسني الحسن و لحسال ارسلها (بازعات ۳۲) وأرسى السفيمة الإرضِاء: التقويم التّرضُد. الإرضاع: الالزاق اللُّصق.

الإرْصِوَاء: الكف من القبيح، ارعووا أي كمقوا صن الحمرب وأيضاً بمعتى الرجوع والندم.

الإِرِكَاء: الالتجاء، أركي إليه: التحا اليه الأركاء: الضمفاء. الذين زالت دولتهم. الإزكاس: رد الشيء مقلوباً وقلب الشي مقلوباً وقلب الشئ على رأسه، وأركسهم نگسهم وردهم في كفرهم.

إركاح: الاعتماد والثقة.

أركحت: اليه أي أسندت اليه وقاموس؛ وأركحه: أستده وألحاه.

أَرْم: بسالفتح أي أكسله، أرَّمَ القسومُ أيهم ١١٨ ﴿ ٢

استأصِلهم.

ارموا: أي عصوا.

ي الإزماد: أَرْمَدُ الرَّجُلِّ: افتقر.

الله والأرامل: الاعتقار، إرمال القوم: نقد زادهم اعتقروا، والأرامل: المساكين من رجال ونساء.

الإرمام السكوت.

الإرواء: الأشباع من الماء.

الأزواح: جمع الربح، الأرواح الانتن.
الآزوع الذي نعجب من جماله الأعجت.
الأرهاص: أمرٌ حارق للعادة يظهر عن النبي قبل دعوى البوة (الجرجاني).
النبي قبل دعوى البوة (الجرجاني).
اس: شجر نباته طبب الرائحة مقوي السعاد.

الأش: القبلب والحسمع أسباس والأس مئكة اصل المناء كالأساس. «قاموس». الأساد الحرن والكآبة.

أشارهم: بقاياهم، سؤرهم. والإسبار منا ينبد به، حممها، أشر والأسبار الأسبر وتاج المصادرة

الإشاعة: ترك الشيء وضعه على الأرض والأعمال به، ومنه أساع.

الأسام: الابقاء في التهلكة والاسام ايصاً بمعنى الرّوم.

الأسسحال، الأسيض، ثـوب أبـيض، والاسحال جمع السحل وهو ثوب لا يرم غزله كالسحيل وقد مسحله، وثـوب

ابيضَ أو من القطن. «قامومس».

الأسخم: الأسود أشخم داح: ليل مظلم. أسد: حيوان معروف، آساد وأسد جماعة، وأسد بين القوم أي أفسد، وأسد فسلان أي أحساب السداد والاستقامة (اسم تفصيل بين سديد).

ألأسر: الخلق. والشد والحبس.

الإشبراء: السير لبلا ﴿سبحانُ الذي أسرى بعبده ليلاً ...﴾

الإشبيرار: الاظهار: أسرر اليه حسديثاً. والإخسفاء: إذ أسرر النبري إلى بعض ازواجه (التحريم الأية ٣). وهو أمن الاصداد.

أُسِطُمٌ: وسط البحر

أسطمته واصطمة. احقه، استطمة القوم وسطهم وأشرفهم.

الإشمّاد: ألاِمَّانَة في النِّياحِ.

أَسْلَ: القاتل، الرسح المحَدُّدة.

الإشلال: اخراج المال غصباً والرشوة والسافة.

الأشلام: الأسلاف، الشَّلَقُ.··

الأشلع: ابرص. مشقوق القدم.

الإسسلهمام: تسغيير اللمون والرائمحة، واسلّهم لونّه أي تغيّر.

الإستماع: الشنتم والمتفاخرة الريساء

場情感を あって すいんか

واسماع الكلام للآخرين، من السمعة، والاسماع جمع السمع ولد الذئب. الإسسمهرار: شدة التسعيل والطيلام،

اسمة أي اشتد وصلب. «قاموس» الأسوء: الأبرص. (ورن أفعل من سوه: الأتبح

الأسود: ماثل إلى الحمرة.

أشوه واسوة.

ألاَّسَهَار: الطَّلْم «تاج المصادر».

الإسهام: الاقتراع

ألاصبحراء، الخسروج إلى الصبحراء، أصحروا أي أصحروا أي برروا رأيتهم مصحرين أي باررين إلى الصحواء.

الإستخام: الاستفاض وأسفا أصحاه المست أي اشتد خضرته وحالط سواد حصرته صفرة، اقاموس، واصحامت البقلة اخسفرت، والأصحم الأخضر والأسمود الذي يسضرب إلى الصغرة، وايضاً اسحامت البقله بتشديد الميم وايضاً اسحامت البقله بتشديد الميم سحمياً أي اصغرت، اتاج الاسماء».

أَصْدَادُهُمْ: حِبَالَهِم.

أصدت: الباب وأوصدته أي أغلقته.

أصد: الحرح أي صارفيه المدة وهي ما يجتمع فيه من القيح.

ألْإصَداع: الإظهار.

أُصَدع أَي انتشر وافترق.

ألاصُّرُّ: العقومة والعذاب، والإصر: الذنب

وحمعه أصار، والإصر: القرابة، والاسرة ما عطفك على رحل من رحم أو قرابة او صهر أو معروف، وحمعه أواصر، أى الاقارب، والإصر ايضاً الرسائل، الإصر الحيس، المحيس، المعد.

الإصبراد: الإنتقاذ، أصبرده أي أبقذ، وبمعنى بم وانتهى وعبر ولم بصبة الإطبيرام الإصنقار، أصبره الرحل أي التقرر اصحاب

أصرم أي أصرع، اصرعوا أي كتوا الإصطرام القبطي إصبطرة السحل، قطّفها إحتراء

إصطكالة: الركام، ضرب بعض السحاب إعصار

الإشتظلاء: الدف بالنار

ألَّاشِطُلاح: المصالحة

الإصبيطلام: الاقستلاع، اصبطله أي استأصل

الأصعاد: الذهاب والابتعاد في الأرض السير في الأرض.

الإصعار: ادارة الوجه تكبراً. إصعار الخدُّ أصل: أصل الأنسان، والأُصل حمع أصيل.

الإشلاء: الادخال، ابقاء شيء في النّار، الأصلع: الذي انحسر شعر مقدمة رأسه. الأصمع: شهر رجب. الأصمعله: المشي السريع.

أصّمل: أي أشد.

أصهار: الحماة. «صراح» جمع، صهر.
الإطاحة: الإهلاك أطاحهم أي أهلكهم.
إطار: أي أحاط، ومنه الأطر. «صراح».
والأطار

إطراء: مدحاً وإطراء مبالغة في المدح يقال إطراءه أي بالغ في مدحه وأحسن الناء عليه.

اطووا: أي أرسموا.

ألاطرَادُ: الاخراج، أطرده أمر باخراجه عن البلد والإطراد: المطاردة، وأطرد الأمر أي اتبع بعصه بعضاً. •قاموساً: إطراد الأنهار جرياد الأنهار.

الأطّراد: الاطواف

إطَّرُهُمَّ: اعتدل في الشباب.

الأطّلاع: افعال من الطلوع، والاطّلاع من الاعتِعال الوقوف على أمْرٍ أو سِرَّ. العلم ُ بأمْرٍ ما. «تاج المصادر».

أطلُّ: عليه أي أشرف.

أَلْآطُلاَلُ الأَسْخَاصِ

الأطم: بضمتين سور البلد، الحصن الأطوم: البقرة.

أعاله. العوبل ومنه اعاليه «صراح». الأغسندا: الاعسانة. إسسنداه العبون. اسعاف

> أعداد العماس: الأعداد. إعدال: الإصراب، عَدَّل عن كذًا..

أعرا: يقال أعراه صديقه أي تباعد حنه ولم ينصره. «صراح»، وأعراه أي جمله عارياً.

الإعسام: أعطاه ما يطمع فيه.

أَلاَّعُصَم: وقيل الغراب الأعصم الذي في جناحه ريشمة بسيصاه. وقبل الأحمر الرجلين والمنقار.

اعصوا: أي اضربوا.

الإعكام: الانتظار. عُكُم: انتظر.

الإعلاء: الإظهار، الأعلام جمع العليل. اهماء: العوام اعوامهم، الأعمّاء الحُهّال.

أَعْمَرِتُه دارا: أي أعطيه

الإعوار: الربية. أعور الرجل: أراب.

الإعوال: الحرص.

ألاعُود: الأنفع.

ألأغور: الغراب وجمعه أعاور.

الأعور: الذي قد عور ولم يقفن حاحته قلم يصب ما طلب. «صحاح»

ألاً كام: جمع أكمة محركة: وهي موضع يكون أشد ارتفاعاً ممّا حوله وهو فليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. وقاموس، أكام: تل وكذا أكمة، والحمع آكاه بالمد وإكام بالكسر كالجبال ايضاً. وصراح مالكسر كالجبال ايضاً. وصراح أكال الدود في حسدي أكال الدود أكداس، النيذر. أكل الدود في حسدي أكال أكداس؛ النيذر.

والتقصان وهو من الاضداد.

الأكر: الزرع، والأكُر: المسزارع والحسافر، والأكر: الحصر ومنه الاكار.

الأكسع: الأعرج والمُقْمِد. وقاموس،

الاكسلاء: الأمسلف. والإكلاء: التأخير كالإكراء. وصراح».

الأكسل: بالضم وبضمتين الرزق، أكمل بالصم ثمرة النخيل وكل مايأكل. الإخفاء. الإخفاء.

اكرر: جمع كور وكورة الحدّاد.

أكهم: بُصرُه أي كُلُّ. «قاموس؛

الإل: هو الله تعالى والربوبية، والآل: أنّ وصرح عد الصعبة والجراح، وآل بالنح والمائدة. بالنح والمائدة السراب، وتاح المعادرة. ألاحهم أي أهلكهم، وألاح الرجل أي أخاف

الآل: من الافعال دخل في الليل. ألحاه: لعنه.

الحاد العدول عن دين الله ألحد في الحرم: ترك القصد فيما أمر به أو أشرك بالله أو ظلم أو احتكر الطعام. الالحام: الانبات، وصراحه. الإلحام: الأشتباك في الحرب.

الألُّدُ: شديد الخصومة.

الألس: الخيانة.

الألاس: الجنون واختلاط العقل. أَلُمَّ: أي باشر اللَّمم. الإلماء: الاشتمال.

إلمساح: جسم ألمن اختلاس المنظر، النزول، الهبوط وارتكاب الصعيرة. «تاج المصادر».

> أَلْمُوَ: أَي أَذْنِوا مِن الصِغَائرِ. الأَلْمَامِ: الصِغَائرِ.

الألامّه: ارتكاب العمل الذي يستوحب ملامة الناس. «تاج المصادر».

الألوا التقصير، والألو: الاستطاعة.

الألوك: الرسالة، الرسول

الوُّوْها: أي اثروها.

الإلهاء: ألهاه أي شغله، ويقال إله أي اترك ولهيت عن الشئ لهبالا إد سلوت عنه وتركت ذكره وأصربت عنه، ويعدى بقل. «تاج المصادر».

أَلُّهُهُ الْجَارِهِ وَ آمنه.

الإلْهَادُ: الهُرُو، أَلْهَدَ به: أَرْرَى، إِلْهَادُهُ الْحَرَقِ بِازْرَاء، الأزدراء، وأَلْهَـذَهُ: أَنْقَله، وأَلْهَـذَهُ: أَنْقَله، وأَلْهَـذَهُ: أَنْقَله، وأَلْهَـذَهُ: ظلم.

أُمُّ المحوار: كنية النَّسْر.

أم الرأس: أم الدماغ يعني الحلدة التي يجمع الدماغ.

أمَّ الرُّحْم: اسم مكة المعطمة رادها الله شرفاً.

أُمُّ الطُّعَامِ: ٱلْقَمْحِ.

أُمُّ عَامر: كنية الضبع. «صحاح» أُمُّهُم: مكانهم، أُمُّة أي قصده، وهم أمُّ بالمد والتشديد أي قاصدون.

Action of the second

إمالاً من (إمالاص = انملاص) بادغام الون في الميم من الانفعال الخلاص. الإشمالاً في الإسلام، كتابة كلام العير. والصّحر والملل. ومنه أمل الناج المصادرة.

الإنسلامُ: الاعتذار. اقتاموس، لأجلل التعلمي.

الأَمَمُ: القرب، وأَمَمَ: قصدٌ لا قريب ولا بعيد «صراح»

الأمّة: النسيان، والأمّة الإقرار والاعتراف الآمّة: الصلب والقوة كالأيد. «قاموس». مُدّ الشبع أيدا إذا اشبته وقوي. «شبعس العلوم».

الإدواً أن وأصنه الإيواء، وضراحه، أوالَ، أي ايال والإيالة، السياسة. ألاوام: بالصد العطش وحرَّ العطش. الأدود: الاعوجاح، أود. عزخ. أقر بالباطل أو بالذل والانقياد لمن أودةً

اؤدح الهر بالباطل او بالذك والانفياد نمن يقوده، وأودَّعُ الرحل أذعن وخضع الأؤش: العوص ودفع العوص، والأوس: الذنب.

أَوْسَطُهُمْ: أعدلهم. الأُوْلُ: الافتراء، والأُوْل: الرجوع، أَلَّ فلان أي رحع.

أولادُ ماءِ السُّمَّاءِ: العرب.

أَوْلاَهُمْ: أي أعطاهم من الإيلاء ممناء الاحسان والتقرب. «تاج المصادر». الأمّاز الامارة يعني العلامة. أمّاط، أرال، اعط، أرّلً. الأمّام: جمع الأمّ. ألاً من حمد المرّمة

الأمسحص من يقبل اعتذار الصادق والكاذب. «قاموس».

أَمُسخَلُ: القسوم أي أصبابهم السحلُ والخذب

الأَصَدُ: النبهاية، وأَصَدَ أي قضب، أَصَدُّ الجرح أي صار فيه المدة القيح.

الآمِرُ الكثير، والأمرُ الأكثر، أمِرَ كَفِرخَ كُثر وَتُمُّ، أمْرَه الله وأَمْرَه أي كثر نسله، الإمرُ العمل العثير، أمّرُوا أي شاوروا، وأمرأ: العمل العثير، أمّرُوا أي شاوروا، وأمرأ: مباركاً، الإمراءُ الاهتاء لغة من المراءة الطعاء الهني المرى ولكل شي لذبذ، وأطبب بقال إمراءً.

الإشرَاطُ: نتف الشُّعر

أَمْسُكُ: أي اعتصد.

أمُصُلَّ: ماله أي افسنده وصبرقه فيما لا حير فيه.

الإمطاء: الإدبار.

الإشخارُ: الفقر، ومنه أشقرُ الرَّجلُ أي افتقر.

الأَمْلَ: الرجاء وكذلك التأميل. الصحاحة. الأَمْلاء: الاخلاق.

أَمْلاَءُ: أي أعنى املاه السلاء أي أغنى الأخياء الكرم الكرماه الإملاه أن يكتب كلام الآخر.

الحساء

الحسادور: القرط، ومكان بمحدر منه «فاموس» الارض المنحدرة حادوا. أي مالوا يقالُ حادٌ عمه أى مال عنه. مصدره، حياد ومحامدة حالً: وامتحال بسمئ واحد المخساملُ والحاملة: القدم، الحوامل الأرحُل

الحساصي: الصحل من الإس يصرب الضراب المعدود قيل: عشرة بطن فإد بلغ ذلك قبل حمل ظهره وهنو ينزعى حيث ساء.

المحدد المنع والعذاب، والتحديد واقعة المحدد والتحديد عدد المحدد والتحديد عدد ألما خداً والتحديد عدد ألما خداً والتحديد مثله وصحاحه؛ وحسراح، والحدد تأديب المدنب بما يمنعه عن الذنب والمستال معالم المحديد، ومسحرى الدند، والمستادة أي السواب والسخاد، حداد أي الحديد، ومسحرى الحدد عداد أي مانعين.

الحَدَّدُ: الباطل دعوةٌ حَدَد أي باطلة وحَدَدُّ أي منبع حرام.

الحُدُّلُ: الطّلم.

حَدَّمُّ: النار صولتها، شفيرها، صولتها، صوت النار، حَدَّم مثله.

حُدُودٌ ولد ادم: اعضاءهُ.

حَرٍ: حليق، جدير، الجرُّ بالكسر: فرج

أَوْلَمَ: به أَهْرَى به. وقاموس، أَوْلَمَ: وليمة العرس من الوليمة. أَوْلَمَ: وليمة العرس من الوليمة. أَوْلَتُ الرَّاحَة، أهداهم: أَوْلَحَهم، أَوْلَ خَاطرهم الأَهْرَمُ الأَنفس حمح الهرم الأَهْرَمُ الأَنفس حمح الهرم الإهلال: ووبه ما أهل به لله أي ما تودي عليه بغير اسم الله أي ما تودي عليه بغير اسم الله

المجارات المحارات وهبه من المجارات وهبه من المجارات المجارات المجارات المجارات والمجارات المجارات المجارات المجارات وأهل المجارات المجارا

الأهْلُ الأنس، آهلُ ناكِ أَهْلُها، مكان آهلُ محمع الأهل «صراح» الإهْمَامُ بمعنى الرّوم. الأهْوْلُ التروح.

أَهْوَالَ: جمع هول.

أَهْوَاءٌ: أَسقطُه ورماه (لوامع).

المرأة لغة في المحممة

خَرَاهُ: أي ساحته خراة حابه وجهته، خرّاً ساحة الشيء: وسط البيت. حَراقبل. الجررار: جمع الخرة وهي أرض دات حجارة، الخرار، عنق العد

الحَبراص: التسجريص والخُبراص جمع حريص

الخزاك الحركة، ما به خراك.

الْحَرْحُ. الفرج، أحراح جماعة.

الْحَرِّدُ العضب، حردوا أي غضوا الحَرِّصُ. لشق. شق الترب ونحوه.

جِرْم: بالكسر صد خلال.

الحُرُودُ الاعترال، لائتماد، والعزلة. الحُرُورُ الريح الحارة بالليل. صد سموم حَنَّهُ حرفه ألقاه في البار ليطبح.

الخشر الاعتمام، حشور الأعيام، حشوراً أي أعمى، حسر حشوراً كل والقطع، حسر حسوراً كل والقطع، حسراً وسراً كسمه معمود حسراً كسمه «قاموس».

الخشك: نئات تعلق تمرته بصوف العمم الغساموس، والحسك: عشبة شبوكها مندحرج واحده، حسيكة، يقال: في صندره حسيكة وحساكة أي ضغن وعداوة

الجشكِلُ الردى من كل شيء أو الصعير من ولد من كل شيء اقاموسية.

الْحَسلُ الأردال، حَسَلُه: رَذَلُه، ويتقال: فلان يحسَل بنفسه أي يقصر ويركب بها

الدنساءة، والحسال: النسوق النسدند «قاموس»

الخشم: القطم.

الخسود الشرب، الخسا ما بشرب، وخشا شرب، وخشا شرب، خشوا شربوا، خشا ريدً الماء شربه شيئًا بعد شيء. «قاموس» الخشوم الشؤه

الجِشْجِصِ: التراب، حمعها حصاحص وحصحض أي. طُهَرَ.

الخَصِّد: الإستحكاء واستحكام الحسل متاج المصادره

الخطر: الحس والنصييق، حصر كفرح المنع عصر: صبق المنع عصر: صبق الصدر

خَصُورٌ لصين لصدر النحيل، والحصور من لا يأتي النساء وهو فادر على ذلك أو المسموع مسهل أو مس لا بنفريهن ولا يتسهيهن أو المحبوب

حِطُه وهي كنمة أمر بها بني استخطه للاستعمار من ذنوبهم، وهو من استخطه وزره ومنه في لقرآن الكويم ﴿ادخلوا الباب سجدا وقولوا جطةٌ فخفر لكنم خطاياكم ﴾. (البقرة ۲: ۵۱)

الخطِّ: النزول، خطَّخط: انتخط واسرع، خطحاط كذلك

الخطأم: ما تكسر من البس، حطام الدنيا: ما فيها من مال قليل أوكثير الخطم: الكسر.

الخُطُوْطُ، السحدر،

ألحك النك

الحُكُلُ بالصم اسم سليمان عَيْدٍ.

خُلّ ربت السمسم.

الحُبلا، بنائضم حبيع الحيثية، وبنائكسر بمعنى الحلى

الخسطَّجِلَّ: سيد القوم، الهيمام، الرئيس.

الخلام الصم والتشديد الحدي وصعار العلم «قاموس»

الحمل حسران، حلس بفيحتين القدح الرابع في لميسر

الحنط الحنف واليمين.

حنك محركة العراب السواد بالحالث الجلم العقل والدهناء أحلام جماعة، الجلم العالم العالم العون

الحلو: الضرب بالسوط الخلو بالضم: الرشوه والعطاء

الحمّ: المناع، حُمّ الأمر بالضم حماً. تعمل، وحُم أي قدر، والحم: الكريمة من الإبل.

الخماء: القداءة حماهم: فداهم.

حُمّاداه. أخره.

الحُمَّاءُ: مـحركة الطين الأسـود المــــن. «فاموس»

الحَمَاش: الغرات.

الجمّامُ: الموت، الحمام تقدير الموت، حم الشيّ قدر فهو محموم، ومحم أي

مقدر، أحمَّتُ الحاحة أي حالت، وأحم الامر أي دنا. فشمس العلوم».

حَمَامَه: أي طلبه.

الحمراء: العجم.

حُمّر: الشاة سلخها «قاموس».

الخَمَس بالتحريك مصدر الشجاعة في الحسرات الحسمانية الشبجاعة حُميس الاشداء والشجمان.

حُمّاس: حماعة، الخمس لفي قريش وكانة وجديلة ومن تابعهم في الحمية المستحمسهم وتنصلهم فني ديسهم أم لالتسجاءهم ببالحمساء وهني الكنعبة الشريفة لأنّ حجرها ابيض الى السواد الشومية، والحمسا: الصوت، حمل الليوم أي قبلاه، خبس كفرح اشند وصلب في الدين، الحميس: التنديد.

الخسئك: القسملة، والحسمك النسعامة، والحمك النملة وهي الذرة

الخسم السجر، والكسر ثمر الشجر، وبالفتح ما في البطن من ولد، أحمال جماعة، والجمل بالكسر ما شمل.

الحُمَّمُ. كَصُّرَدٍ الفحم. «قياموس»، حُبيمُ أمراته أي متعها بالطلاق «صراح». «أقرب الموارد».

الحَمُّو: اشتداد الجرّ

الجمئ: أمر محظور لا يُقرب. حواه: أي جمعه، حادٍ: حامع.

الجؤارا الحواب

الحواس: العيون.

الحواص؛ عود يحاط به

الحسوال: الحساجز، «قساموس»، حوال الدهر: تعييره وصرفه

الخسورُ: النسقصان، خبورُ أي بَسِّض، حُوَّارى بالضم مشدد الواو ابيض وهو بيض من الطعاء

الحُوش؛ الاحتلاط

الحوص الحياطة.

البخوط للحفظ

المخولا السبح، والحوك القدرة، والحولا والجولا المحول المنيه في القلب علوامح المحول أي تستصيم المحدق وخودة البطر والقوة والقدرة على التصرف، والرضيح الدي ملع سبة من العمر، غال حالت لدر وحال العلام أنى عبيه أحوال، ولعلام تحول من حال الي حال والقوة صدرت معوجة وتعير من الاستواء الى العوج

الحبولاء حبيع حويل وهو الشاهد والكفيل

الحَوْمُ. حام الطائرُ حول الماء، وحامَ عليه دارٌ به

السدال

الداء: المرض العيّ.

دَادَ الطعام: أي يقع فيه السوس

الدارس: مُتّحي

الداعِسر: فنحل من الايسل، والداعسر المقسد، دواعر حماعة

> دَارُك. أي تابع من المداركة داو. أي فاسد

> > لأخرضوا بينوا

الذخص البحت والقحص

الذخسل هُـرّةُ نكـون فـي الأرض ومـم السفا\_ الأودية فيها ضبق.

اللَّحُلِ: الحدَّاع والمماكس عبد البع حتى يتمكن من حاحة، دخالاً. فرر «تام الاسماء»

الدخم نظرد والانداد والدفع كالدخور الذخمي البسط دخمؤ الارص

الدُّخُور: الطرد والانعاد. «قاموس» الددُّ بالتحقيف اللهو واللعب

الدُرُّءُ: الحجم.

الذُرُّ خير كثير، الدرُّ اللن، والذَّرُ الفس، أَدْرَارَ جماعة.

الدَّرُهُ: يستقال درأتسه وداريسته إذا دفعته، ودارأته: دافعته، در مدرماً أو دُرُوءً أي خسرج فسجآة، الدَّرهُ: الأحسقوق وهوشق الأرض. N.

الدُّكُ القرع الدُّكَاشِ: النوم

الدِلاءُ: بالكسر جمع الدلو الدِّلْسُ: بالتحريك الظلمة.

الدلُّكُ الغروب، والدُّلوك كدلتُ

اللُّـلُوْحُ: يقال سجابة دلوح أي كثير الماء اللألسؤغ الخسروج اعتناموس الودوالع الساعور شيعلة السارة التينورة مفلاء الصاري في الطبء الدلع أحروج البيان من القم لتعب أو ظيماً

الدلة التنجيرة والدلوه كبذلت، ودهاب الفؤاد من الهما وبحوء الدَّماءُ الاصام، واحده دميه الدمال الهلاك

> دُمَّ. القوم أهلكهم، ودُّم. تبح دَمْدُمَهُ أَمِلُكِهِ.

> > الدمدام الإملاك

الدَّمشُ شدة طلام الليل، دفي نسي، في التراب، احفاء الشيء وكتمانه. دمشو أي كستموا ودفسواه الدمس الأمبور العظام يقال: أمور دُمشُ أي عطبه الدُّمُور: الدخول من عير إدر

الدُوُّ: البُرُّ والمعارة.

الدُّوَارُ: بالصم والعتج اشب، دوران يأخُذُ في الرُّأس.

الدِوَالَ: الأنفلاب.

الدُّوامِ: كَسَغُرابِ دَاءٌ قَسَى الرُّأْسِ، دُوران

ڏزاز: جمع ڏڙي. ذَرُرُ الطريقَ قصده ووسطه.

اللَّارْدُوْرُ: الماء الذي يدور واسعاً دامعاً وموضع وسط البحر، «قاموس»، في «تاح الاسماه) بمعنى البحر وهو المطلوب. هرس العبرل دروسة إدا حبريت، درسي اسمهم أي دهب

الدرك التبعه وبالسكود قعر الشيء الدرمك الطحن والنجسر الأسيص متاس

> الكازوز السلان والإنصداب فأزؤس دهاب الأبرا

الدرهام. كمحراب الدرهم ودالوس فري النصرق ودرا مثل عف العما الذُسُّ، الإحتفاء ودفس البسيء بحث لسراه فقامومرف دفين الشبيء تبجت لترب

الدِشار؛ خنط من ليف يتبديه أثواج

اللبشام ما يسد به رأس القارورة. الدُّشراء، السفية،

الدُشع الدنع.

الذِّسِمُ الرسخ والدنس والقيح.

الدُمَّر: الفساد، والداعر: السفسد، دُعَّـارٌ حمعه، دُعُر: العود الذي يدخن ولا يتقد. الدَّعَسُ: الطَّمَنَ بِالرَّمِحِ، والدَّهِسَ الحشور. «صحاح» الدعس: الجماع،

السؤاه

الراح: جمع الراحة وهي الكفيه والراح المدام.

الراحلة: مركب من الابل ذكر كان أو أنثى، الرواحل جماعة.

راَعٌ: أعجب وخاف واخباف من الروع، وراع راد من الربع.

الراكع. المايل

رًامٌ. طلب وقصد من الروم.

رام أي دائم

الترحواح: الواسع المنسبط، يقال: عيش يحواكي أي واسع

الزخّل: مركب الإيل رحال جمع. «ت-ج الاسماء» زخن. انتقل. «قاموس»

الرَّحمَ بالضم الرحمة، الرَّجمَ الصراب، والرحم

الزخمول الساقة، والرحمولة والرحمو. الصالحة لأنَّ تُوخل.

رِد: بالكسر أرجاع.

رِدْهُ رَفَقَ ومصاحب، أرداه جماعة.

الرداء: الزينة.

رَدَحَ: أقام رَدَحًا من الدهـ مـحركة أي طويلا. وقاموس،

الردس: الرمسي بالحجارة، ردس القوم

الرأس.

الدوح: الشجر.

ذُوُّدُ الطعام: أي يقع فيه السوس.

اللَّهُ إِسَّ: السحق بالرجل، داسٌ فلاناً أدلُّه.

الدُوْكش: المدد الكثير.

الدِوَلُ: مثلثة جمع الدولة.

الدُوْم: شبجر المنقل والنبيق وضبخام الشجر. «قاموس».

الذِّهَاء: جودة الرأي. الوامع.

دُهَاهُ أصابه بداهية وهي الأمر العظيم، يقال ما دهاك أي ما أصابك فجأة.

الدَّهُمُ: الخلق العدد الكثير، الحماعة من الناس والحيش، والكثير من كل تستيحك هجوم، دهمه الأمر؛ غشيه

دُهْدُمَهُ. هدمه وقلب بعضه على يعصى. الله هُمّاهُ. الداهية دهماه النّاس جماعتهم وكسترتهم، والدهيماء، السود اللون من لدهيمة يقال: دقة دهماء.

الدعواء الشديدة.

دُهْوِرُوْا: أي جمعوا، دهورة جمع الشيء يقال دهورت الشيء أي جمعته.

«قاموسي». الردع: النهي، والرادع. المانع.

الرس: البئر المنظوية بالحجارة، والرس

أو الأرض دكمه بشيء صلب عريض.

بثركانت لبقية لمود اصراحه

الزئسل سالتحربك القبطيع مبن الإبال والعمم رمس بالكسر التؤكة والرفق

الرسم الحط الراسم الكناتب العبلامة،

الشيدة رسوه تحماعه

الرَّسُقُ متبدد أو محفقاً التبوت، رسيا الشيء تبت واستقره رمنو السفن في المحره ومنه حمال راسيات ورؤاسي. ه فيسراح به

الرطن إحكناه الشبيء ببعضه ببعض وصمه الأأمه بميان مرصوصيه القرآن الكسريم، رئسطة ورئسة ألرق بعصه

الرصيد: الاستظاره الرامييد: الحيافظ والمنتظره الشراقب.

رصع ركب، رصعوا ركبوا، رَصِّعُ الشيء: ركُّنَهُ، رُضَّعُها خَلاُّها بالجواهر.

رطل: الشيء حرَّ به ليعرف وزنه، الراطل:

رغاء: بالكسر جمع راعي والرعاء مصدر من راعبته أي لاحظته محسناً إليه والأمر

ا ننظرت إلام ينصير؟ والنمحوم راقستها وانتظرت مغيبها. «قاموس».

الرعاع: كسحاب الأحيداث. «قامومي»، والرعاع: السقلة. فتاح الاسمامة

رعوع انبت، رعوع القارس دابته أي اركبهار

الرغواع حسر الاعتدال ورعرع منتها الرعس الاربعاش

المرَّعَلَ النِّيابُ الواحِنةِ القَطِعِهِ مِن الْحِينِ، - والحمم الرعال

الرعو. الكتب عن الشيء، الرعو والرعوء كأت ورجع عن الشبوع وحسين رجبوعه عمه، والرهوة. حسن الرحوع

الزكرة وضع الحمل والزكو القاء الدنب على الغير، مضاعفة حمل بعير، بدال: رك الحمل على النبر صاعفه وركوت دلك عليه صاعنته.

الرُّكَامُ: السحاب المتراكم، والرَّكام الرمل المتراكم، والركام الارض.

الرُكسع: بالضم ركبن الحبل وناحبته المُثْسرِفة على الهواه، ورُكِّحُ: اعتمد وإسْتَنَدَ اليه واناب.

الركس: الرجس، والركس: الكس، ويقال: رُكس الصدقة قلب. ركع: أي انحني ومنه الركوع. E E 1

روحاً: متفرقةً، روحاء بالمد بلد.

رواح: وقت العشاء، والرواح: الذهاب.

الرود: بالفتح الطلب ويقال: يمشي فلان على رود بالضم أي على مهل. «صراح»، الرود: الذهباب والمجئ الرود: النبابة الحسينة طبوافة في بيوت جاراتها، السريعة النباب

الروط:،بسالميم النسهر، مسعوب رود الفارسية.

الروع: يسمالهنج الاعسحاب، والروع؛ الخسوف، روعسوا: خمافوا، الروعماء الحساء.

الروم: القصد والعلب رواهص: الأحجار المُقراصَّة، المتراكمة بعضها على بعض

الرهاط: متاع البيت

الرّهبص سالكسر لعرق الاستان من الحالط، والرهص عرقُ لحدار الأستان وهكم والرهص عرقُ لحدار الأستان وهكم وهكم حصوص الراحضة المقاموس،

زهل الرحو

الرهِمَّة: المطر الضعيف، الجمع رهام جماعة.

> رُهُواً: أي ساكناً على هـة. الرُهُوك: استرخاء المقاصل.

الركبم: ركم الشيء من باب نصر اذا جمعه وألقى بعضها على يعض، ركوم كذلك.

الركوح الركود ركن وأناب.

الركود: السكون والثبات، راكدا: ثابتا.

الرَّمُّ. اصلاح البياء.

الزما الرَّثُو

زمَّادٍ رِمُّدُدٍ: كثير دقيق: «فأموس».

الرمه: التحليق والسالي والعظم البالي الرما والحلم البالي المحلل البالي، رمم ورمام وأيصاً الرم ما على على وحه الأرض من قتات الاشباء «تاح الأسماء»

الرمّعُ: زَفْش الدابة بالرجل. زمرك اضطرب.

الرمس المدفن والدعن.

الزمكاء الأرص العلياء. تأبيت الأرمَك.

الرمل الحصوء رمال جمع

رملوها استجوها المستوح بالسعقب

الرموك: الاقامة بالمكان، رمك اقام

رموه؛ أي ستموه -

الرواء: بالفتح والمدماه عدب، وماء روى كندلك ببالكسر والقبصر، رواه بالصم والمد المنظر.

الروء: الفكر

الروح: ملك من أعظم الملاتكة خلقا، والروح يسعي الربح، الروح بالتحريك سعة الأقدام. تباعد صدور القدمين. السد: بالضم المحاب الأسود والدحان، والسدود جماعة.

المسداد: ما يشد به راس القارورة والاذن، سسدد قسوم أي وقفه للسداد، وسدوا اعلامهم أي صدّقوا بتبليغهم.

السندح: الذبيح، والسندح أن بصرعه ويضجعه على وجهم.

المسدر: شجر في الحنة شبعر النبق، والسدر مبرض مبن أمبراض الرأس، والسدر بالكبر التجير

السدل: بالضم والكسر الستر، وعقد من الحواهر. وشدًّل الشعر: ارخاء،

> سندم: الهول على شيء السدم: الندم والتلف.

السدو: الجانب والبحر.

السدوس: بالضم الطيلسان الاختبر السدول: جمع السديل وهنو منا أسدل على الهودج، «صحاح» وبُردُها.

السر: الذكر، وفرج المرأة، والحماع، وما يكتم، والنكاح، والزنا. «قاموس».

السراح: الطلاق، والسراح أيضاً جمع السرحان.

السرار: الإختفاء.

السرح: شجر عظام طوال، سرحت فلانا إلى موضع كذا أي أرسلته. .

السرد: جودة سياق الحديث، والسرد

المسين

سادً: قومه يُسُودهم سُودُداً أي سيدهم. ساده: خنقه.

ساس من السياسة.

الساطر: الكاتب.

الساطع: التسح.

الساع: جبح السامة ساعاً ساعة.

الساعل: المعلقوم والحلق.

الساعور: البار

سالة: استعمل البسواك.

السام: الموث، والسام؛ الذهب.

السامل: الساعي في صلاح المعاتل. الساو: البة.

سحاسع: جمع السحسحة وهي مساحة الدار.

السبع: الصبُّ والسيلانُ من فوق، سبع الماه أي سال ومنه السحا.

> سحساح: مطر يصب صِبا شديداً السحط: الذبح.

سعل: أي حك وقشر، سحلت الدراهم فسانسجلت أي اسبلاست. وصسراح، والسحل: الحك والتقشير. يقال: مسحله أي نحته. وقاموس،

سحماء: مؤنث أَسْخَمُ وهو الأُسود. الشد. المعاجز.

نسسح الدرع باتقان، والتتابع في عمل. السّرسام: داءً.

السوط: البلع، سُرّطَةُ: ابتلعه، وقاموس»، الشرم: مسخرج وهبو طبرف المسعاء المستقيم، والجمع اسرم، وصحاح». السرو: ذا مروءة وسحاء وسيادة.

مرهد: العميي أحسن غذاءه وأحسن تربيته.

السطاع: العسمود، والسطاع ككتاب الجمل الطويل الضخم. «قاموس».

السطام: بالكسر حُدُّ السيف، والسطام: بالكسر المسعار. «قاموس».

معطر الف يعني تلفيق أمور الم يحتملها. أصل تلفيق وتباج المصادر مراد المنطوع كتب، والسطر: الصعب من الشيء

السطوا الأخد بالقهر والبطش، ويتقال سطاه الله قهره بالبطش، سطا أي علا السطور: الخط «قاموس».

سطوع المسلك وضوح الطريق السعار والمسعر: الحوع وأيضاً حر الناره السعر: اللهب، شغر: ايفاد النار، واشعال نار الحرب، يقال: سعرت النار والحرب عمدتها أي ألهبتها. والسعر: القيمة.

سمسع: أدبر يقال سمسع الليل اذا أدبر. السعود: النجوم، يقال احكام سعود أي نحده.

السعور والسعار: الخشب الذي تُسمّر به التار.

السعواء: ساعة من يوم القيامة.

السك: توع من الطيب يتخذ من المسك، والسك ايضاً مسامير الحديد ومسمار سكاك: الهواه الملاقي عنان السماء مثله السمهي.

السكور: سكون الربح، وليلة ساكرة أي ساكمة.

السل: الإخراج بالرفق وانتزاع الشي. وقاموس.

السلاح: بالضم النجو، والحو ما يخرج من البطن. «لوامع»

النالال: جمع سلة يوضع الطعام فيها السلام: بالكسر الأحجار، واحده السلمة كمقرصة. «قاموس». سلاميات بالصم وفتح الميم عطام الأصابح في اليد والقدم هصراح»

السلط: الشديد

السلع: الغسورفي الساطل، «مسواح»، واسلع: جسل سالمدينة، «صحاح»، والسلم بالكسر خار، «قاموس»،

السلك: بالكسر خيط بحاط به، والسلك بالفتح إدخال شيء في شيء. «صسراح»، سلك صفرف.

السلم: السلام والصلح.

السلو: الاستراحة عن الشيء والغفلة.

الشم: بالفتح الفتحة، الشق، الثقب، ومنه سم الخياط، منم بالضم والفتح الثقب، ومسام الحسده مسمام جنماعة مسموم الانسبان ومسمامه. اصبحاح، والسم: الصلح بين شخصين، الشوجه والقصف اسم الشيء: أصلحه.

الشماء: بالعبم جمع الشماء.

السمام: والسمامة الناقة، والسمام بالفتح ضرب من الطير.

الشماط، الصنف من الناس ومن البحل؛ السماط: الحانب، والسماط من الطعام ما يئد عليه

السما كأن كوكبال بيران الأغول وهو من منازل القمره ومسمالة الراميخ وكيس بمسك المنازل وصحاحه

شبيخ: كريم حواد عفق

المسمحاء: المسلة المسهلة، الشمريعة

السمدا السرمد

السمدود: نعاس العين من أثر السكر. السمر: محركة، الليل وحديثه، السّامر اميم الجمع، محلس السُمَّار، سمر: شجر منن العنضاء. «تناج الاستماء». السُّمرُ بالسكون السمل: فقر العين.

السمراء: الحنطة

السبمسار: مصلح ومالك. «قاموس».

والسمسار: القيم.

السمسام: خفيف السير.

سمسم: من الحبوب.

السمط: سلك اللولوء خيط النظم، سيور تعلق من السرج. «تاج الاسماء»؛ وسمط القوم صفهم.

السمع: بسالكسر ولد الذُّب، وذِكْسر الحميان

السمل: شَمَّلِ المِينَ فَقَأَهَا.

السينمو: الخسروج للتصيد، النسماة الصيادون، سما: خرح، السمو: العلو السمود: التكبر والعناء، مُسَلَّدُ: رَفَع رأسه تكبراً، سامد: متكبر، والسمود: الحرن والسرور.

الشموك: الارتفاع، سامك: مرتمع. المسموم: الخنصوص، سناماً خناصا، مسام الوداد خناصه يتقال: منتم المعمة أي خصِّها.

السوداء: ضد الحسناء، «لوامع»، السُّواء الفرج والفاحشة. فقاموس،

سورا: شخص.

البسوار: ككِستاب وخُسراب هو القبلب، والجمع السور والسوار.

السواعد: مجاري الماه الى النهر والبحر دقاموس≱.

البسوام: مسامه هنو جسنده لامهذب " الأسمادي سوام: خواص.

السوداء: القيحة.

السؤدد: الرياسة والسيادة.

السمور: الأخذ بالغلبة؛ مسوار: وشاب، سارله أي: وثب عليه.

السوس: الطبيعة، والسوس: الدود. السسوط: القسرب بالسوط، امسواط حماعة، والسوط الخلط ساط أي خلط، مؤطوه، خلطوه.

سۇلوا: زيىوا.

السوم: الإبل الراعية التي لا تعلف في العطن، المذاب والثسر، وتعيين الشمخ: «تاج المصادر».

> الشهاد: الأرق، سهدهم: ايقظهما السهال: التسامح والمساهلة

السهام؛ بالضم التقير والطبلام، والسبهام بالفتح حر السموم.

> سهل مهد: أي حسن. «قاموس» سهك: الوائحة الكريهة.

سهل: الأرض الطرية. سهال جماعة. سهوا السكون واللين، والسهواه كذلك.

## الصياد

الصاد: التجاس.

صار: قاطعً.

صاع: كيل مكيال، اصوع بالهمزة جماعة وبالواو أيضاً ،صواع بالصم الصاع وقدح كبير يشرب فيه الخمر، والصاع أربعة امداد.

الصحح والصحصحة والصحاح. ما استوى من الأرص، الصحاصح جماعة وهي الأمكنة المستوية، والصحاصح إلا باطيل والزخارف، وصحصح أي تبين. الصحو الانتباد، صحة انته.

الصد: الصرف، والصد: الحال، أصداد: أحدال.

الصيدا: طائر من البوميات كبيته «أم البيهر»، صداء الحديد عَلاهُ الطبع والوسخ، «قاموس».

صداراً: أي مصادرة على المطلوب.

الصفاح: المبوث

صُلَّده: نفتحتين أي عنده وقريبه.

صدر: أي رجع صدره وصدرة والصداره الصدرية. «صراح».

صدع: أي أظهر، وصدع أي أسرق، المدرق، والعسادع:

الفالق الصدع: البيان، والصدع هو التقق بين الشيء صدوع جماعه. «لوامع». الصدم: القرع، والصدم: ضرب الشيء الصدم: الصلب بشيء مثله «قاموس». الصدمه: الشديدة «صحاح».

الصدود: الإعراض، صددً: أي أعرض، صادً: معرض، صاداه: ساتره وعارضه. الصحر السرد الشديد أي شدته وبرد يسصرب النبات والحمرث، «صحاح» والصرا العريمة والجد

الشراح: بالضم، الخالص صرّاح بالهنم والنسديد حالمين، والصراح كالفتح المدواجسة بقال: كلّمته صراحتكائي مواجهة.

الصُّرَادِ بالضمم والتشديد غيم رقبيق لا ماء فيه

صرّح: بالضم والتشديد أي بيّن، صرّحوا: بينوا.

الصرح: القصر وكل بناءٍ عبالٍ، والجمع صروح وصراح «لوامع».

الصردح والصرداح: كجعفر وكسرداب المكانا المستريء صرادح جماعة.

المُسرُد: البسرد، والصرد بالضم طائر ضخيم الرأس يصطاد العصافير، هو أوّل طائر صام لله تعالى وهو طائرٌ أبقع أبيض

البطن ضخم الرأس والمنقار، له مخلب يصطاد العصافير، ويكنى بأبي كثير وهو مما يتشاؤم به من الطير.

صرد: نفذ حكمه، صارد أي نافذ،

الصرع: النوع، والصروع الأنواع والشقوق والفسروب والأقسام، والصرع: علة تمنع الأعضاء النفسية عن أعماله معا غير تام، العسرع: الطرح. «تاج الاسماء». صرعه أي اصحعه على الأرض

الصرعان: العداة والعشي

الصرم: القطع، والصرم: القصد، والصرم الجلد مُعَرُّب جرم. اصرام جمعه.

العبرماء: العبجراء للجرداء لا منه فيها «تاح الاسماد».

صرى: قطع يقال صبرى بنوئه صبرياً اذا قطعه، صار أي قاطع.

العسمُّدِ: جسمع الصنعيد وهو التراب، الصعد بالحركة شديدٌ. «قاموس».

الصُّعُداء: التنفس الطويل.

صَعَر: خده تصعیرا وصناعره و أصبعره یعنی رفع خده کبراً وغروراً.

صمصع: تمفرق وتمفريق، الصمصمة: التفريق. «قاموس».

الصعلوك: الفقير والمسكين، صعلكة أي جعله فقيراً.

صك: أي تسحاكت الاقدام. المسراحة مَكُهُ، شكَّهُ، تصّاكتِ الرُّكَّتِ تحاكّت. المكمة: المددمة الشديدة، المكم الدفع

الصل الكسر الحية والتي لا تؤثر فيها الرقية. اصراحه، صل: المختلط بالتراب. ومنه الصلصال: الحمار المصوت، الطين الحير خلط بالرمل وقيل الطير ما لم يحمل حرف ولا بصلصل من يبسه ويقال الصلصال المستى وتقال الصلصال المستادة. وصبل أي صوت مصدره الصليل معناه حيويت وقع الحديد بعضه على يعضل صوت وقع الحديد بعضه على يعضل صوت وصوت وطلقاً، وتباح المحقطينة

الصلاء: المقاساة والمعاناة والعشقة، ومنه صال بعني منتلاه والعللا: الوقود وقال الدر لنشواه، وهو بالياء.

الصُلاح: بالكسر اسم مكة زادها الله شرفاً

الصلد: الحجر، صلد الزند اذا صوت ولم يخرج ناراً «صحاح».

الصلصل الفاخته

الصلم: قطع الاذن والاستيصال. الصُمَّ: الضرب والصَّمُّ السُديد. الصماح: السُدة والفقر.

العمارح: الخالص من كل شيء والميم زائدة. دصراحه.

صمام: بالفتح والكسر شارورة محكمة الرأس، سداد القارورة. «صراح».

اصّمَد: أي قصد

المسمام: السيف.

الصمول: البيس والصلابة. «تاج الاسماء» الصامل: اليابس.

الصواكم: النوايب والحوادث والشدايد، «قاموس».

صوع: التفريق، صاعوا أي اعترقوا، صوع: التفريق، صاعوا أي اعترقوا، الفسسهاء: المسدير، «صسراح»، والصسحاه: المسنابع، الواحد صسهوة «صحاح».

صهد: كمح، صحد وصحدته التسمس احرقته، «قاموس» الصهد والصهود شدة الحر، صهده: أحرقه الطره: مضمتين جماء من سلد أو مكان بعيد، وطره كذلك.

الطروح: المكان البعيد.

الطسل: ضوء السراب واصطرابه الطّعم: بالضم ما يؤكل.

الطَّلَع: بنالتحريك السعمة، والطبلع: الإعسياء، طبلع: شبحر المبوز. «تباح الإسماء».

الطلاح: المساد

الطلس: كالعارس المكتوب الكتاب الطلع: المقدار، طلعه: مقدار، القاموس اطلع: الطلع من النحيل ما يمخرج كأب الطلع: الطلع من النحيل ما يمخرج كأب المالات مطبقات والحمل بينهما معضود (متن اللعة). يُرعم. توار. طلعوا أي علوا. الطلل: اللعة). يُرعم. توار. طلعوا أي علوا.

الطِمُّ: البحر، اطمام جماعة، طم: غمس، والطم: التكديس.

طماء: الماء اذا ارتقع وملاُّ النهر.

الطِمّاح: الجماع.

الطَّشِّيَّ: المحور

الطمطم: عحمة في اللسان. «قاموس». الطسموح: الإرتفاع. ارتفع وننظر يقال طمح بصره اليه أي ارتفع وكل مرتفع فهو طامح.

الطود: الجبل المظيم.

الطوس: القمر.

الطوط: الحية، والطوط: القطن

الطباء الطأطاء: خفض الرأبي طاح: هلك.

طاد: كاس

طارد: أبعده، نحَّاه من المطاردة

طامه: الله على الحير أي جبله.

الطاؤس: طائر، والجميل من الرجال، والسعمة والأرض المنحصرة فيهاكل صرب من السد

الطحاء. السحاب «قاموس» والطحاء؛ الطناخ

طحطحكم أي كسركه كسراكاملا الطحور: السريع

الطرُّ: الشق والقطع، طر النست طروراً ست طرُّها بِتُها طُرَاً. جميعاً.

الطرد" إلايعاد، طرداً: ابعاداً.

الطُرَّة: طرف كل شيء وكان لها شعبة، وحمعه طرر وطرار أي أطراف، طرّت بده سقطت.

طرح: كفرح تنعم تنعماً واسعاً. طرح أي بعد، طرحوه: أبعدوه.

الطرس: الكتاب

طرسموا: أي أطرقوا.

طرمح: الباء طوَّلُه. «قاموس».

الطرمساء الطلمة وتراكمها. «قاموس».

40

الطول: العلبة والقدرة، الطول: القصال.
الطهاء: ممدود أو هو السحاب المرتفع.
طسهره: أبسعده، طبهره كسمنعه بسعّدة،

طبهس: فني الأرض كنمتع رحل فيها راسخا، وما أدري أبن طهس وطهس به ذهب به

الطهو: طبخ اللحم، الطبخ.

## العيسن

العاد: جمع العادة، وعادة أي صار هادة له.

العبادل: هو المشبرك الذي يشبرك به. الكبدال جسمه. «صبحاح» انك لساقط عادل: أي مُشرك.

عاركوا: حاربوا.

العاصد: لأوي العنق.

عناطس: منا استقبلك من أمامك من الظهراء، عُنظاس حسمه، «قناموس»، حسطسهم: استقبلهم، ايضاً، العطاس: الصبح،

الماطل: الخالي.

عالى الأمر اشتد ونفاقم أي عظم، عال: ناح، وعال: اتفق.

عالوا؛ افتقروا من العالة بمعنى الفقر.
العام: جمع عامة وهني الحزمة أو هني
عيدان مشدودة تركب في النحر وينجر
عليها في النهر، حجري السفينة في الماء.
والعام. السنة.

عامر؛ بمعنى معموره مثل ماء دافق أي مدفوق.

عاوده: أي جعله من عادنه. وقاموس.
العسداء: بسالفتح والمسد مستتهى الظلم
والعسدوان. العسدول عن الأمر وتركه،
والعداء بالكسر الصفح.

القدد: جمع العدة وهي ما أعد لحوادث الدهر.

العد: بالكسر الكثرة في الشيء، والماء الدي لا ينقطع كماء العين، «صحاح»، والمِدّ: البِدُّ والقِرْنُ. «قاموس».

عَسدُس: خسدم، عبدسهم: خيدمهم، العُلدُّاس؛ الخيدام، وعبداس اسم غلام عجمي لمص ثقيف.

القدل، المتار والجمع، أعدال، والعدل. المدونة، والمدل بالكسر الجزاء المدو الاعاتة، والمدوا التبديد. المدول: الكفر

العدوى طلبك إلى والديسة على من طلبت أي ينتقم منه وهي أسيام بمعتى المعودة والاستعانة.

غرُ الجرب، عرّت الإبل حربت. غسرًا. منقصوراً الساحة، فسنحة الدار، الفتاء.

عراه. غثيه.

التُرى: جمع عروة يمنى السقبض. من الدلو والكوز اذنهما، ومن الشوب اخت زِرِّه «تاح الأسما».

الغزار القصاص.

المِراص: بالكسر جمع عرصه الفناه، وقسحة الدار: الساحة «صراح». العرام: الجيش وكثرته.

عرد فرّ وهرب، وحرد ارتمع وبعد.

العسردام. العبود الذي قبيه التسماريع «صحاح وصراح».

العُرس: بضمتين الرجال، العرس بالكسر المرأة.

عرَّسوا: نزلوا في أحر الليل

عبرطس. تسحى، العبرطسة تسحى هن القوم وذل عن مبارعهم، لعه في عرضره التُحرُّف والتُحيُّر في القتال

الغزك الصوت القاموس المعرب أيضاً الذيل بلصدون السمك المساك وراها السمك المساك وراها السمك المعمل عدما والعرك المعمل عدما المسرأة عدركاً وعراكاً حاملت وقاموس،

العرمرم الحيش الكثير.

العِمرمس: الصحرة الكبيرة. «صراح»، والعرمس: الناقة الصلة.

العِرو: بالكمر الحنو يقال أن عرو من حالي منه، فلان عرو من الدنوب: بـرى، منها. عرو أمر أصابه، وعرض له عشا، الضيف. وصراحه.

العروك: الحيض.

عما: الجراد أيصاً، وعبسا وعسا بالقصر البلح أصله بالياء.

القبرُّ: مشكل صعب.

العسم: الاكتساب

الغسور: لأولد له.

يشد فتحمل به، ومن الوعاءِ عروة.

عصد: أي مات.

العيصر: العبار، عُفَرٌ اللَّجوء وملجاً. «صراح».

العُسطُعُمُن: بسفستين عسجب الذنب، «قاموس» يعنى عظم بين الإليتين. عَصْمَهُ. الطعام أي منعه من الجوع. العصو: القبرب.

غيصواد: ينقال رجيل عصواد وامرأة عُصرادة بالكسر والضم عَسِرٌ شديد، ١ هم في مصواد أي في أمر عظيم. العطُّ الشق طولاً وعرضا، والعط: الغلبة. المطر: الطيب.

العُطاس: طَلُوعِ الفَجِرِ.

العنطل: الحسناد الحسنة العُطليُّ: تَنَامَةُ

عطلهم: خُلُوْهم

عطلت. المرأة عطلا، ادا لم يكن عبليها حسلي، واسرأة صاطل: لا قبلادة عبليها.

المطو الأحذر

العكالد: الغليظ. «قاموس».

العِكام: الخيط الذي ينعكم ويشند بنه عكمت المتاع أي شددته. «قاموس»، ما يشد به من حبل او خيط. العكركر: اللبن العليظ. العكس: الظلِّ.

العكل: عُكُله حبسه.

العكم: الانتطار.

العكو: دُرديُّ الزيت ودردي كــل شــي.. «قاموس»، والعكر: الميل، الكرة بعد الفرار. التَّحبُّر او التحرُّف والعودة إلى القتال، وصراحه،

العلِّ: النحيف الرقيق الجسم المسن.

العلال: جمم عليل.

العُلاَم: بالضم والتشديد الحناء. «صراح». علدا: مُبلأ.

العلس: الشرب

العِلك، الصمغ، عُلك عِلْكُهُ مصغه.

الملكم: الشديد القوي من الامل وغيرها، وكذلك الملكوء. «توامم».

عَلَٰهُ: بَفَتَحَتَينَ التّحيرِ والتردد والحرص وصبراجه والقبلة: الشبديد الانبهماك «لوامع».

العِلْهُمُّ: كجردحل الصحيم العظيم من الابل فقاموسي

الغمّاء السحاب الرقيق

العماعم: الحماعات المتفرقة

القيَّد: جمع العمود معروف، والعمد حمع العماد وهو الاسطوانة.

عمداً: قصداً.

عُمَّار: جمل منزلة آهلا، الكثير الصلاة والصيامه القوى الايمان الرجل يحمع أهل بيته حلى أدب شريعة الله.

القود: الخشب.

عُوراء: بالضم والفتح عيب. عُوْره: صرفَهُ.

القوس: القمر وضرب من العنم.

غُوَّضَ: صعب، عرضاه عريض.

العنول والعنولة: رفع الصيوت باللكاء العنول والعنول: العنوت العنول والعنول: العنوت المؤلم، والعول: البيل والاعتماد، غول عليه مُعَوِّلاً الكل واعتمد من النعون معناه الاستعادة بالآخرين والعول عنهم، والاسم عول كعنب، «قاموس»

الموام: السياحة.

غِّوَّهُ تَأْخُرُهُ وَكُلِّ مِنَ احتسنَ فَــي مكــان فقد غُوَّهُ.

المِهرُ: الزنا.

العماس: الحرب.

العمس: تمسف الأشياء حهلا، والحلف على عير الحق، وأن تُرى أنك لا تعرف الأمسر وأنت تسعرفه، عسموس كذلك. «قاموس».

العمم: بسالهت التام. «لوامع»، والعمم: الاجتماع، والعمم ككتب حمع حميم وهو كل ما احتمع وكثر.

العمو: الصبلالة عن الهندى والغواية «لوسع»

العمود: العطام

العسموس: المسطلم، وبسمعنى العصب المدكور ايضاً.

العسمه. محركة الشحير فين الضلال التحمير فين الضلال والتردد، وانقمة: العنجيرون، الحياري لغوا: بالتشديد الكلب النباء.

العوار: العيب، العوار: الضعيف الحياث. العواسر: الملل العاسرة.

العوَّام؛ السنابحين، الفرس السنانج في جريه.

الموامل: كتابة عن الأيدي.

العواور: جمع العوَّار وهو الحيَّال وقياسه العوارير.

العود: النفع، المؤاد: النفّاع، والعود ايضاً الطريق القديم والسؤدد يقال سؤدد، عود أي قسديم، والعسود: الرجسوع، العسواد: الرُجّاع ما

الكسع: كَنْسُ الداره كسحت البيت أي كنسته.

كسحا: عرجاً.

كَسُدُ: كساد ادا لم يرح، فَسُدُ.

كسسير: الطبائر جساحيه اذا فسمهما وجمعهما.

كسوء: كل شيء مؤخره، أو مؤخّر العجز. والجمع أكساه.

الكسسوا السوق، كسناء الدابية سيافها وقاموس».

كسى:كرضيّ لبس الكسوة،كساء ألسه «قاموس».

الكعم: كعم البعير، شدّ فأدَّ، وكعم المرأة كعماً وكعموما أي قبلها.

الكموع: الجبن والضميف.

الكلّ الإعباء، يقال كُلّ الطرف واللسان، الكلّ بالفتح والكلال الاعباء. «قاموس» الكلاء التأخر، كلاء الدّينُ تَأخّر، الكلاء. المحمد وهمي السات التي لا ساق لهما. العشيد.

الكسلاح. العسوسة، الكسالح العسس والعالب، والكلوح: العموس، والكلاح بالصم: المنة المجدنة ضد المحصة اصحاحه

الكلال: جمع الكليل.

الكلام: الجرح، كلاما خطابا

كلس: بالكسر النورة لإزالة الشعره كلله

## الكاف

الكَأْداء: الشدة. الطلم. الخوف. الهَوْل. كاو من الكي كَوّاه كَيّاً: أَخْرِقَ جَلَدَهُ. الكحط الفحط. الحَدْب.

الكذِّ: الشدة في العمل.

الكداء: اسمِّ لعرفات.

الكدح: السمى في العمل.

الكدس: مايجمع من الدراهم، جمعه أكداس الحب المحصود المجموع كُرُّ: بالفتح أي رَجْع، كُر، رجوع، الكرى البود.

الكُراع: أسم لحمع الخيل.

الكردا العنق والحيب من الثوب.

الكردح: بالكسر العجوز «صراح» كردنمة أوثقة حمّة بديّه ورِحْلَيْهِ الكردوس. لقطمة، الكتيسة، العنفسو مس

م الماء على الماء أو في الآناء تناوله نفيه من موضعه. «قاموس».

الكركم: الزعمران. نت ينبه الزغفران. الكرم: القلادة من ذهب أو فضة أو شيء يُصاغ في القلادة من فضة تلبسه نساء يُصاغ في القلادة من فضة تلبسه نساء العرب، الحمع كُرُم وكروم، والكرم قد جاء بمعنى الطريق الواضح.

كشاها: تنعها.

الكسار: ما تكسر من الشيء.

السلام

اللام: الشخص، لامُ الانساب: شحصه لاءم: وافق واصبح ملائماً، من الملاممة اللاحوس: المشؤم، فقاموس،

اللاوآه: واللاه الشدة. وقاموسي،

لأوهم. اي لابد

الليخُّ واصل لاحق النسب، لِم الله اصحاح،

اللحاء القشر، وقولهم لحاء لله أي تكحه ولعاء لحاهم لحنهم

اللحك النصفو، لحث النبيء بالنبيء شدّه النائمة والرفة له، لوحث فدار طهره أي دخل لعصها في لعص

اللد النجير والحصومة.

اللدد الحصومة.

اللدم الضرب بشيء تقيل يسمع وقعه، الدم أي ضرب.

اللُّمَد: ولُمُدُّدُ رُضِعُ حميع ما في الضرع. اللَّمُوم: اللرَّوم، اللاسم: اللاره

اللطو: الكم.

لطبسو: أي جبحد، والطبطت ببحقه ادا جحدته.

اللطس: الصرب، واللطس وأيضاً. الدق الشديد والوطئ الشديد.

الاطم: ضرب الخد بالكف مفتوحة أو باطن كفه. أي ألس له الاكليل: التاج.

الكِلمِع: بالكسر التراب. «قاموس».

الكِم: بالكسر وهناه الطبلع، كنتها. كساه ستره. كامّ اسم الفاعل.

الكسمة: بسالتحريك وبسالفتح المحسود الشديد، ومرض القلب.

الكسمع سالكسر المضاجعة، الكِماع. المصاجعة في توب واحد

الكوح العلبة

الكوالع قديح وصرحه

الكون الرسادة، وكبور المنجمرة لحيدًاد لكبر، لحلم، كيرة، كبران

الكوع والكباع طرف تزييلًا اليوي هي الابده، كوع حماعة

> كوم بالصم الفطيع من الاس. الكوماء، الباقة.

الكهام: كسحاب الكليل عن بطئ النسان الكهداء: الأمة يعنى الحاربة الكهدر: القهر.

لعا: يقال للعائر لعاً لك عالياً دعاة له اللعاع. حسرعه من شراب. «قاموس» واللعاع: ست ناعم في أول ما يبدو «صحاح».

اللكمة: الصرب باليد بحمع الكف، واللكمة: الوكنة وهنو الدقيع والطنعن والعبرب بجمع الكف.

لمُ: أي جمع، لامُّ جامع، لَمُّهُمُ جمعهم حمع نُمُّة وايضاً الجماع.

السماما أحيانا، ولمام بالكسر بمعنى لعيد. وقاموس، ولما أيضاً جمع لعية معنى شعر الطفل. وتاح الاسماء المك والدنوح عنه لامك: حدّه.

اللسمة: منحركة المنحون. اقتاتوسات المنحون. المناتوسات المنحور المناتوسات الم

لوّح احسماء، لوحت النسيء بالنار أي ( حسم «صح».

> اللوع إحرقة القنب من العشق. اللوم: العنب والحوف الدوم: العنب والحوف

> > الشديدة

لوى: الرحل رأسه، وألوى برأسه أساله وأعرض، لووا مساحلهم أي أحالوا. لواه أي حسماه لوا ـ أيسطأ ـ المسحمة

لوا أي اختار وآثرًا ولويته صليه آثرته عليه، ولووا أي استأثروا.

لهي: عنه غفل وتنزك ذكره لهيت عن

الشيء بالكسر إذا مسلوت عمه وتركت ذكره، لاه عنه أي غافل تارك ذكره. اللهاء: المقدار.

اللهام: كغراب الحيش العظيم الهدو: أثقله ولهدو دفعه، ألهد: حار، علله عدال على من الاتلام، المدوات! و

اللَّهم: السرط يعني الابتلاع، لهمه ابتلعه مرة. فقاموس». بمعنى التقمه

لهو. اللعب.

الحسم

مساء الشبيماء. لقب هنامر أيين حبارث الاردى

مار: ماز بين الفوم اندس واعرى بهم. العساس: رحمل ماس أي لاسمع فبه العناب، وقبل حصف طائش، مُعسدً المأسور المحموق والمحوس

الماسل بسائرامن ليبيلان

ماع د ــ

الماكر السب والمزرع

مالوهم أي نهوا عن مساعدتهم إلاهم، المالس الحالق.

مالك ومالكه: معهد اللام فيهم مركزة. مأوله منسره

مأهول: مأبوس

المح دلصم خالص كالى شىي، وصافرة البيص أوما في البيض كله

محا؛ سلاله.

المحاح الكذاب والتُحَقَّر.

المحاداة المحالفة

المحاص: المحالس,

المحال. المكر والكيد، محلهما مكرهم، والمحال: الملجأ.

المحاولة: المطالبة.

المحدّ: المرش.

المحدد: المعتد.

المحدود: المتسوخ.

المحرد: النعوج.

المحسون بكسر السين موضع في مِن المحسوس: المشسوي، حسبت اللحم إذا حملته على الُحمرة.

المستحمول المستردول والمستوح، الحسين كل شيء باقة غير باقع الأحسار المحصل الحالص، والمحصل الاحسار المحصص المنيل الواضح المحطوم الناس الواضح المحطوم الناس الواضح

المحط لمنزل

المحل النفاق يفال أهن المحن أي أهن النفاق، والمحل الجداب والقحط

المحم القريب، ومحما مقدرا مقصيد.

المحور، المتفوص،

المحول: المنسوح.

المُدّ. مكيال وهو ثلث ورطن عند أهن الحجار، ورطلان عند أهن العراق، أمد د جمعه.

المد: السيل وكثرة الماء.

المدادك: اتح بعضه عملى بنعص، وصنه دارك ودوركوا مدارك. تتابع

المدالسة: الخيانة، والمدالس: الحائن.

المدام: الحمر.

المدحو: المبسوط، دحو الأرض. المدرار: كثير الدر، مطر مـدارا أي كـثير الدر.

المبدرس: الكتاب، المداراس لليهود كالمدرسة لأهل الإسلام.

المدرع والمدرعة: توب لا يكون إلا من الصوف.

مدروس: مجنون.

المدره: زعيم القوم ورئيسهم والمتكلم عبهم، مداره جمعه، مدارها: كفيلا.

المدعس: بالفتح كمدخر مُخْتَبَرُّ القوم في البادية. المخبر، «صبراح»، والمدعس: الكسر الرمح.

مدعس: المقتول.

مدلس: مكتوم الميب.

المدموس: المستور.

المدئ: العاية، النهاية.

المرء: الإنسان أو الرجل، وُصَّمَ الْمُلِيعَ لَعَقَالُهُ عبه، وهمة مرءان ولا يحمع عملي لصظه، الوسمسه، يقولون مرؤون.

مرأ منظر

مسرأى حسس المسرآ والمنظرة مراه حدد حجدد كذا في الصحاح، مروا جسحدوا، مسراه صار مسرياً: اصبح لطيفاً ومرغونا فيه.

المراح: محل عقل الأبل.

المراد: قيله المرادة الحنث.

المراهص: المراتب.

المرح: بالتحريك مرحوا مرحاً: فرحوا فرحاً والمراد التكبر.

المرد والمراد: بالقتع العنق.

المرداس: الحجر.

مردم: مُرقع، ثوب مردم: الثوب الخَلِق مسرسوا: أي استعملوا، مسرس ينده بالمنديل مسحها.

المسترسس: الكنتاب المسجّلًاد. «تساح الأسماء».

المرسال: جنبع مترسل، الإيبل السبريع السير.

المرصد: مكان الارصاد، مراصد حماعة المرط: الكساء، العباءة، والمرط: لنرحل بسرد فيه تصاوير. المبرط بالقتح نتف الشعر. بضمتين سهم لاريش عليه.

السرعرع: المركوب او الواكب

الفركل: الرحل والحافر، مراكل جماعة والحافر مراكل الدانة

المركوا المتضاعف

, المركوم، المحتمع،

المرمس: القبر المرموس المدفود.

مَرُقُ: مفكر

مروح: ميش.

المرود: ما يكتحل به.

مرود: السير برفق وسهولة.

المسرهوك: ضبعيف مبضطرب، الماء

المرهوك: المتموج المضطرب.

المس: الجنون والجماع المسا: المغرب.

العساد: القوام مُساراً: مناجيا

المساعد: الشافع والمساعد: المشغوع، مساعداً. مرافقاً.

المسام السافد مساء الحسيدة تقيه

مسامكها: أي محال ارتعاعها وصعودها. مساهم: مطلوب ومراد أي المُقترع عليه «تاح الاسماء»

المسحل: النسان، والمسحل حلقتان عمى شكيم اللحام، اللحام عطف عنان فرسه

المسد حان مان لِبنا أمساد حييظة «تاج الأسماء»، مسدد أي فتعه

المسدد. المقوم

الموس: القراطيس المكتوبة المكثرة المكثرة المكثرة المكثرة المكترية المكتوبة المكتوبة المكتربة المكتربة

مُسطر مؤلف الاساطير، الذي يأتي بأحديث تنسه السطر، الذي ينزخرف الأقاويل وينمقها مصدره التسطير وايضاً سعى الكتابة

مسطعه بلهوره

المسعار: الخشب الذي يسعر به النار،
المسعر: مهيج الحرب وشوقِد النار،
والمسعر: هو ما ينوقد به النار الحطب
وغيره، المساعر جمعه، مسعر: هوقد
وكورة الحداد

المسكة الحلف مسوك جماعة.

مسل: الماء وهو جمع مسل ومسيل مسلم: مقدم.

مسلو: بالضم قارع البال غير مهتم. المسمار، المسمار الحديدي.

المستماس. سالكسر المستمسة وهني احتلاط الأمر والتباسه «قاموس» مسوح: جمع مسح البساط من الشمر. المسوط المحدوط.

المسوطر والمسطرا الرقيب المسهم المحتبط

المصاص: حالمزاكن شيء، «الهنجاج» مصام، المصامعة، المقابلة

> مصح انقطع وذهب مصحام: اصعر اللون

المصد الجدع المصدور: من له وجم الصدر.

مصروحاً. مــــاً

المصرح؛ البقوط عند الموت ولواسع»، مصارع جماعة.

المصطع البليغ والفصيح.

العسمع: الصرب بالسيف او السوط، ماصعوا: قاتلوا. «قاموس»، موصع: قويلً ومسمع أيسفا اهمترار السيف والدَّنب.

المصعد: المتير.

المصعصع: المتفرق. المصل: الجرح.

المصمد؛ المقصودة مصامد: مقاصد.

المصوح: الذهاب، مصح مصوحا: ذهب

وانقطع، مصوح: جاف. يابِس.

المصول: القلة، الماصل القليل.

المصومة: العليط.

المط المد

المنطاه الظهرة والحمع الأمطاءه مطاه

مياحب وصديق. «قاموس».

مطاوعاً: موافقاً.

المطحرم. المملو

المطحطع: الذي بدده وشرّده الدهرية كريمُ المُعْضر، أي كم المُعْضر، أي كم المُعْضر، أي كم المُعْضر، أي كم المُعْضِ موضع السعير مورده، وجاء فلان مُطِرًا أي متحيراً المعطوط المعلوب المعلوب المعلوب المعلوب المعلوب المعلوب المحبس، المعكل: المحبس، المعلول، مُطِل؛ مشرف.

المُطَلع وهو من الإنسراف الى انحدار وفي تحديث هو من هول المُطَلع شده ما أشرف عبه من أمر الآخرة بذلك.

مطمحه عرضه

مطموس؛ مدفون.

المطوا مصاحب، مطاء جماعة.

المطواء: كصدعاء التبختر.

المطهم: فرس مطهم ورحل مطهم: تمام المعلق وهو التام من كل شيء، وجه مطهم أي مدور تام.

> المَطَهُوُّ المطبوخ. المعاد: الآخرة.

المعار: الآئام واحده المعرة وهمي الإثم والأذى والغرم والديه والخيانة.

المعاك: المُذَهب والملاذ.

المعامع: الحرب والعنف والعظامم: الحرب والعنف والعظامم المسعد: الغَسضُ من السقل، ومعد كميه: اختلس، معده: حذبه واختلسه بسرعة «قاموس».

المعدل: المستوى.

المَعِسُ المطلب «صحاح».

المُعصر السحاب، معْضر بالفتح رحلُّ كريمُ المُعْضر، أي كَريمُ حين يُسَأَنُ المعصم موضع السوار، معاصم جماعة المعطمط المعلمات

المعكل: المحبس، المعكول: المحبوس المبحل: الاحتلاس «قناموس»، السير سرعة، معل أمره: عجل به، معله عس حاجته اعجله، «أوامع».

مُعَلَّل: بالفتح والكسر يوم من أيّاء بعرّد العجوز «صراح»

المعفرُ. كَلَيْسُكِنِ المسزل الكتبر العاه والكلاُ. «قاموس»

معولاً: مستعيناً.

مَكَاء: طير. جمعه مكاكى طائر عُرِدُّ اخرج من القُبريّات يصفر تصفيراً حساً وله ذكر في الشعر القديم.

مكسامعه: منصاحعة الرجسلَ الرجسلَ، مكامع: مضاجع ومحامع.

مكر: الحيلة، الخدعة.

المكردس: مغلول اليد والرجل.

المكس: النقص والظلم، ماكسه: شاحّه واستحطه الثمن واستنقصه اياه، ومُكَّاس مائعه في المكايسة بين المتبايعين وذلك أذ يطلب صاحب السلعة من المشتري سوماً فلا يزال المششري يراجعه.

المكسح: المكنسة.

مُكَلَّاهُ: موَّخر، الضَّفَّة. المّرسي.

مكموداً: محزونا.

مكموم: شنطَي.

مكوح: معلوب.

مكهور؛ مقهور

ملاه: خلق، املاه. احلاق.

الملاء: الأغياء.

الملاحُ: بالضم بمعنى الملِّح.

الملاحم: الوقائع.

المِلاط: ككتاب: الجند. وقاموس.

ملاك: الأمر بالفتح والكسر ما يـقوم بـه، يقال القلب ملاك الجسد.

الملامح: المشابه. «قاموس».

الملح: الأرضاع.

مُسلحم: كسمكرم جبشن منن الشياب. وقاموس، قسم من القماش يصنع منه الثياب.

المُلَّد: الخصم.

الملساء: المستوية.

مَلْصُ: بالنحريك أن ينزلق من البد شيء، إملاص متعد منه.

المُلُط: الخميم.

ملطاط: بالكسر حرف من أعبلي الجمال وجانبه وحافة الوادي. فقاموس، ساحل. فأتأح الأسماءي

ملطس مناطاس: بنالكنير الجنجر الذي يدق به نواة التمر، ملاطس حماعة.

ملموم: مجموع، ورحل ملموم به لنم أي جنون.

الملوح: المكشوف ملوحاً مغيراً.

ملهد: محقره وملهدوه مستحفوه.

مماه: مشربه

التُمَتَرُدُّ: أي مملَّس، ومنه صرح ممرد من قوارير

الممرع: يقال: مصر ممرع أي أهله قي

الممحص: المجرُّب.

المُحْسِمُسُ: المشتبه الملتس،

الممسود: المفتول والمحدول.

الممسوك: المجنون.

الممسوك: المحفوظ.

الممعود: المجتذب المختلس.

المُملِّس: الأملس، ممرَّد،

المموه: المستخلص.

المنموه: المزخرف، مُوهَّت الشيء: طسليته بنفضة أراذهب وتسحت ذلك

نحاس أوحديد،

مموه: بالكسر اسم آلة بمعنى الصاع.

الممهوُّ: الرقيق.

المواصر: الجار. وقاموس،

الموام: القريب والعوافق.

الموامرة: المشاورة.

المُوَّاهِ: السَاقي، ماهه: سنقاه، صوه: نبع

الماء في البشر.

المودم: المؤلفة.

المور: الموج، الطريق، الحركة، ومنه مار التنور.

مورك: في الأمر أي ليس له ذنب فيه. مورود: الاحمر الوجه من الوردة. «تاج الاسماء».

المؤس: المُبُدِّل النمّام.

المؤس: حلق الشعر. «قاموس».

موسم: بكسر السين المجتمع، مواسم: مجامع. «صراح».

الموص: الغُسل.

الموطود: المثبت.

المؤكو: المتكأ.

مُولٍ: لهم أي معطى لهم، مصدره ايـالاه يعني الاحسان.

مولع: بقتح اللام مغزى.

الشُّوم: السُّمع معزب وأحده مومة.

مؤملا: راجيا.

الثُهَّار: جمع مهرة.

المَهَالُ: محل الهول.

المهامسة: المسارة، يقال: تهامسوا سرّاً. المهاوسة: التعاطف واللين، سير الفرس والإيل سيراً خفيفاً.

المهاه: الحسن والطراوة والملاحة والزينة واللذة.

المهد: الفرش، مُهَّدَّ أي ابسط.

مُهُو: بالضم ولد الفرس.

مُهَل: بفتحتين الشؤدة والرفق، صَهْل أي تقدّم.

المهل: الأسلاف، مهلة: سلَّفة.

مهل: ماذاب من صفر او حديد، القبح، وقبل درديه.

مُهلَّل: ما يظهر عملي الوجمه من تباشير القرح.

مُهلهل: النوب الرقيق خيلاف الاستبرق الغليظ.

مُهمَّه: المفارَّة البعيدة، مهامه جماعة،

السواو

الواد: الصوت العالي الشديد. «قاموس». الوأد: الدس في التراب حياً.

واراه: غطاه.

الوارس: لغة من الايبراس معناء شَمرَبُ الى لون الحمرة والصفرة.

وأركوا: جاوزوا.

الواسط: الباب.

الوره: الحسمة، وره كسفرح أي حسمة مقاموس.

وَرُى: الأمر أي اخفاه.

الورى: اشتعال النار من الزند.

الوس: العوض، والوس: القرض.

الوساع: فرش واسع المخطو.

الوسام: الحُسن يقال فبلان وسيم أي حسن الوجه وامرأه وسيمة وقوم وشاه.

> الؤشد: جمع الوسادة. الؤسع: متلة الجدة و لطاقة

الومسود: الايسصاد، ومسدت النسيء وأوسدت الكلب: اغربته بالصيد.

الوصل: جمع الوصيقة يعلى اتصال.

الوصم: العيب، الوضاء: العيَّاب.

الوصود: الابصاد.

وصدوا: ثبتوا وأقاموا.

الوطاء: الأخذ، ووطاء: وقافاً.

الوطب أه: بسالفتح خيلاف الغيطاء، الوطاء: الفراش.

وطاء: ووطوءة ووطأة أي صار وطيئاً.

وطأهم: إهلاكهم.

الوطود: الثبوت.

الوطر: الحاجة أو طار جماعة.

الوطسواط: الخسفاس وضبرب من خطاطيف الجبال.

الوعا: الصوت والحفظ والتعلم، الوصاء: الظرف. الواسل: الراغب الى الله تعالى. واطاؤا: رافقوا.

واعوها: حافظوها.

الوآم: الموافقة.

وال: اليه لجأ اليه. دلوامع 8.

والاهم: ولاة أي قربهم قرباً.

الوحود: الاعتزال.

الوحر: الحقد، وحيد في الصدر مثل الغال.

الوحل: الطَّين.

الودح: الأنفياد.

الودس: مسغطَّى، خسفى، والودس الوَّكَ نبات الأرض.

ۇدىغ: بىسائىجىرىك سىكىتىق نىكىو - يېۋال قاموسى د.

الودع: الكعبة زاد الله شرفاً.

وَدُع: أي ترك.

الودك: القسم من اللحم.

الودى: دفع الدية متاج المصادرة.

وراءه: خلفه وري الخبر جعله وراءً.

الورد: شسرب المسام، الورد: التنصيب،

الورد: الجمز، جزء من القرآن وغيره.

لاصرأحاد

الورس: الأحضار بمعنى الوارس.

ورع: التقوى.

وَرُعوا: الْكفِّ.

ورك: كورث اضطجع «قاموس».

الهساء

هاء هاء: ليك ليك.

الهاد: الصوت الشديد، وصوت من البحر، وصيحة يسمعه أهل الساحل باتيهم من قبل البحر، والهاد: الضعيف الساقط من شدة الزمان.

الهادر: اللاعب، رجل.

هاع لاع: جبان.

هاك: اسم فعل أي خدها. صبب وأرسل. الهالع: التعامة «تاج الاسماء».

الهامة: الدابة، الجمع الهوام. «قاموس» هاماً أي قاصداً.

هاما: فانضا.

الهامُل: أي ساقط.

الهدم: الشديد والكسر والجواد الكريم، وبالكسر الجنان الضعيف، هدك: كفاك.

هدأ: سكن:

الهدا: السيرة.

هٔداوی: جمع هدیة.

هدر: أي غلى. «صحاح». يقال هـــدر أي اعاب، وهدر أي سقط.

هاد: هادي هدوا أي اهتدوا.

الهراه: البرد هراه يهراه أي اشتد عليه حتى كاد يقتله، واهراهه البردكذلك. هراه: الكلام إذاكثر منه الخنا أو الخطأ. والهراء: بالضم كلام قبيح. الوعر: ضِد السهل يقال أوعر الرجل: وقع في وعر، وعور جمعه.

الوعل: تيس الجبل. «قاموس».

الوكاح: المشائمة.

وكر: وكر الدجاج، والذهاب الى البيت. الوكس: النقصان، الوكاس: نواقص العقل، الوكل: العجز، رجل وكل أي عاجز.

الوكود: الاستقرار.

الوكول والوكل: التفويض.

الولاء: القرب.

ولاء: متابعاً.

الولداء: جمع الوليد وهو الغلام.

الولع: الكذب.

الولوع: شديد الحرص.

ولولموا: نادوا.

الوهاد: جمع الوهدة وهي المنخفضة من الأرض.

الوهط: الدسر.

وهل: كفرح فزع وخاف.

وهي ووها: الفتور الاسترخاء

الهمط: الظلم والخبط.

الهمع: الاسالة، والهموع: إسالة الدمع. همك: الرجل أي جَدَّ ولَحُ، همكه في الأمر فانهمك لحجه فَلُحُ. القاموس، هموكا: أي جدا، وهموكاً: جِفَاه.

الهمل مفتحتين: الابل بغير راع، إبل أهمل وكذا غيرها، الوامع».

هَمَلَتْ: أي فاضت.

الهمود: الموت وفي الأرض لا يكون بها حسياة ولا عسود ولا نسبت ولا مُسطرِقاً. «قاموس». والهامد من المكان ما لا نبات فيه، والهمود أيضاً طفو النار.

هواء: خاليا.

هواكع: خواشع.

الهود: التوبة.

الهور: الاتهام، والهور الحفض والسقوط. الهؤر: القطيع من الغنم لأنه من كشرته يتساقط بعضه على بعض. هسرواى: جسمع الهسرواة وهسي العصا الضخمة. الهرَّاوَة.

الهسرم: النفس، والجمع أهرم، وهرم: الشيخوخة.

هرط: في الكلام سفسف وهو الردي، هرطه: طعنه، هرطا: طعناً.

هرع: أي بكي.

الهرول: الضرب.

هرول: أي اسرع.

الهطم: الكسر،

الهطاهط: القرس،

الهطل: تنابع القطر أو الماء هاطا كذلك. الهطوع: 'فيال الرجل بيصره على الشيء. مناحال مداده

«ناج المصادر».

الهكر: استداد النوم والهكر العجب

القاموسيان

الهكسوع: السكسون والاطمينان، هكم كمنع: سكن واطمأن وقام، والهكوع: غاية التواضع.

الهلاك: القتال.

الهلع: الجزع، وافحش الجزع. الصحاحا. هلك: فني.

هلهل: نسيج، هلهل النساج ثوبه: إذا أراد حفظه. «صحاح».

الهم: القصد، هَامًا: قاصدا.

الهمّار: التُرتار. المِكنار في الكلامِ. الهمس: الصوت الخفي.